

العنوسة ظاهرة

خطيرة تهدد المجتمعات

العربية والإسلامية

🔾 اللمن اجتماعة العالم الشائة الاحتمية 🚫 المن ١٥٠٠ السنة الكاستة والأوريق، وبين الأول ١٩٦٧ هـ 🔘 اللمن اجتماعات

القريبية طلي हिस्टेग्रिए प्रिक्रिया



द्वीगिरेक्स ي السياء والخيراء





الخزاج الخزائك ZYZGIN ENKANIG

## رئيس مجلس الإدارة

### أد. عبد الله شاكر الجنيدي



﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾



#### صاحبة الامتياز

جمعية أنصار السنة المحمدية



#### المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي



#### اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن محمد عبد العزيز السيد

قال: بلي. قال الرجل المبارك: هذه هي البركة.

> معاوية محمد هيكل د. مرزوق محمد مرزوق

الرحمة، فتنزع منها البركة.

قال: صدقت.

قال له: أليس الأغنام هي التي تُذبح لإكرام الضيف والأضاحي والمناسبات، ومع ذلك هي الأكثر؟

فقال منكر البركة: لماذا استحقت الأغنام البركة دون

قال الرجل المبارك: لأن الأغنام ترقد أول الليل،

وتقوم قبل الفجر، فتدرك وقت الرحمة فتنزل عليها البركة، أما الكلاب فتنبخ طول الليل من أوله،

فإذا دنا الفجر هجست ونامت، ويفوت عليها وقت

۸ شارع قولة عابدين. القاهرة ت.۲۱ ۲۳۹۳۱ ـ فاكس ۲۳۹۳۰ ۲۲

المركز العام

ادارة التحرير

www.ansaralsonna.com ۲۳۹۱٥٤٥٦-۲۳۹۱٥٥٧٦: هاتف

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM | البريد الإلكتروني

رئيس التعرير | GSHATEM@HOTMAIL.COM

قسم التوزيع والاشتر اكات | تراه ١٧٥٥ ٢٣٩٣٦ | ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

مطابع 🏡 التجارية

المالحة والقاني الكريم كرتونية كامالة يحوي ٤٠ مجالياً CONTRACTOR OF THE WEST AND CONTRACTOR

مفاجأة كبرى

#### رئيس التحرير:

### جـمال سعد حاتـم

#### مدير التحرير الفني، حسين عكط القراط



#### سكرتير التحرير:

مصطفى خليل أبوالمعاطي



#### الإخراج الصحفي:

أحمد رجب محمد محمد محمود فتحي ♦♦♦

#### الاشتراك السنوي

١- ق الداخل ٥٠ جنيهاً بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد على مكتب بريد عابدين ، مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون

٢- في الخارج ٣٠ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودي أو مايعادلهما

ترسل القيمة يسويفت أو يحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة حساب رقم /١٩١٥٩٠

#### ثمنالنسخة

مصر ۳۰۰ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، الغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران ، أوروبا ٢ يورو



افتتاحية العدد، د. عبد الله شاكر كلمة التحرير باب التفسير، د. عبد العظيم بدوي باب الاقتصاد الإسلامي، د. حسين حسين شجاتة فصول من السيرة، عبد الرزاق السيد باب السنة، د. مرزوق محمد مرزوق والشباب، قواعد وأداب في التعامل مع الشيوخ والشباب، د. عبد الرحمن بن صالح الجيران درر البحار، علي حشيش

باب فقه المراة المسلمة، د. عزة محمد رشاد منبر الحرمين، د. خالد بن علي الغامدي نظرات في كتاب إحكام الأحكام، محمد عبد العزيز باب الفقه، د. حمدي طه واحة التوحيد، علاء خضر دراسات شرعية، د. متولي البراجيلي حراسة نغور الرجوارح، د. عماد عيسي حراسة نغور الرجوارح، د. عماد عيسي الدارة الغضب بين التقييم والتقويم، د. ياسر لعي باب الأسرة المسلمة، جمال عبد الرحمن باب الأسرة المسلمة، جمال عبد الرحمن تحذير الداعية من القصص الواهية، علي حشيش قرائن النقل والعقل، د. محمد عبد العليم الدسوقي باب التربية، د. عبد العظيم بدوي منهج الصحابة في تطير الحديث النبوي، د. بركات الديب منهج الصحابة في تلحديث الحديث المناب وي تركات الديب

دراسات قرانية: مصطفى البصراتي فقر المشاعر: د. محمد ابراهيم الحمد باب القراءات القرآنية: أسامة صابر

0001 Jens 100 07 april 210 and Minish appropriate

منفذ البيع الوحيد بمقر مجلة التوحيد الدهر السابع الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعدُ:

فقد تحدثت في حلقات سابقة عن وجوب إحسان الظن بالله تعالى، وحذرت من اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه، ولا يعني ذلك أن يأمن العبد من مكر الله، أو يترك العمل ويضيع الأمر والنهي ويتكل على العقو، لأن الله- تبارك وتعالى- كما أثبت لنفسه الرحمة والغفران، أثبت أن عذابه أليم، كما قال الله تعالى: «نَتِيَّ عِبَادِيَ أَيْ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُرُ (أَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ ٱلأَلِيدُ ، (الحجر: ٤٩-٥٠)، كما جمع بينها في آية واحدة فقال: ﴿ غَافِرِ ٱلدِّنُّ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ، (غافر،٣)، ولدفع التهاون والتفريط في حق الله تعالى رأيت أن أنبه هنا إلى أن عذاب الله واقع على أصناف من البشر، لارتكابهم ما حرم الله عليهم، واستحقاقهم لغضيه ولعنته لهم، ومن الأسباب الداعية لإنزال العذاب وغضب رب العباد ما يلي:

#### ١ - الكفر والشرك بالله تعالى:

الكفر يناقض الإيمان، وهو أن يجحد العبد شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة، أو يكذب بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يأتى ناقضاً من نواقض الإسلام. والشرك: أن يتخذ العبد لله ندًا، سواء كان في ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاته، وقد توعد الله سبحانه الكافرين والمشركين بعذابي الدنيا والآخرة، فقال تعالى في محكم التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي كُفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَنْنِفَةُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مُخْتُرُونَ » (الأنفال:٣٦)، ومنطوق الآية صريح وواضح في أنهم سيقع الإنفاق منهم، وستكون عاقبته حسرتهم، لذهاب مالهم، وعدم حصول مقصودهم، وفي آخر الأمر يُغلبون، ثم إلى جهنم يحشرون. كما أخير الله تعالى عن أن الكفر سبب لحبوط الأعمال؛ فقال: «الَّذِينَ كُفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَكُّلُ أَغْنَلَهُمْ ، (محمد: ١)؛ قال ابن كثير: «يقول تعالى: «الذين كفروا» أي: بآيات الله، «وصدوا» غيرهم، «عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي: أبطلها وأذهبها، ولم يجعل لها ثوابًا ولا جزاء، كقوله: «وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَيَاءُ مَنْثُورًا » (الفرقان: ٢٣).



(تفسيرابن كثير ۲۹٤/۱۰).

كما أن الشرك محبط للأعمال، كما قال الله تعالى: « وَلَفَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ عَالَى: « وَلَفَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ عَالَى: « وَلَفَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ اللّهِ الْمَرِكَ (الزمر: ٢٥)، وقد أفادت الآية أن الشرك محبط للأعمال، مفسد للأحوال في كل الشرائع، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عد كثيرًا من أنبيائه ورسله، قال عنهم: « وَالِنَ عُدَى اللّهِ يَهْدِ مَا يَعْمُ مَا عَدُهُ مَن يَشَاهُ مِن عِمَادٍهُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَعَط عَنْهُ مَا كُولُوا مَن كُولُوا مَن اللهُ يَعْمُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وفي الآخرة توعد الله الكافرين والمشركين بعذاب الجحيم مع الخلود- عياذا بالله منها- قال الله تعالى: «إِنَّ اللَّبِيَ كَثَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَ قَالِ الله تعالى: «إِنَّ اللَّبِينَ كَثَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَ مُمْ شَرُّ الله تعالى: «إِنَّ اللَّبِينَ فِيهَا أُولَتِكَ هُمْ شَرُّ الله الله في الله في الله في الله في بيان معنى هذه الأية: «يخبر تعالى عن هؤلاء الفجار من أهل الكتاب، والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة «في نَارٍ جَهَنَّ حَلِينَ فِها ولا ألبينة: ٦) أي: ماكثين، ولا يحولون عنها ولا يزولون. «أُولَتِكَ هُمْ شَرُّ البينة: ٦) أي: يزولون. «أُولَتِكَ هُمْ شَرُّ البَينة: ٦) أي: شرائخليقة النه وذرأها». (تفسير النكثير ٢٥/١٤).

وللشيخ عطية سالم رحمه الله كلام دقيق حول هذه الآية يقول فيه: «وقد تضمنت هذه الآية مسألتين: الأولى منها: أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها، والمسألة الثانية: أنهم شر البرية، ومن البرية الدواب والطيور، وهناك النص على عمومه، فافهم أن أولئك شر من الحيوانات والدواب، وقد جاء النص صريحًا في هذا المعنى في قوله تعالى: «إنَّ صريحًا في هذا المعنى في قوله تعالى: «إنَّ مُرِّ الدُّوْلَةِ عِندَ اللهِ المُمُّ الدِّيْنَ لَا يَمْقِلُونَ » (الأنفال: ٢٢).

وقد بين أن المراد بهم الكفار في قوله:

« أُولِيكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللهُ فَأَصَعُمُ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ » (محمد، ۲۳) » وقال عنهم: « أَفَاتَ تُسْمِعُ الشَّمَ أَوْ مَنْكُلِ ثُمِيكِ » الشَّمَ أَوْ مَنْكُلِ ثُمِيكِ » (الزخرف: ۱۰)؛ فهم لصممهم وعماهم في ضلال مبين، وقد ثبت أن الدواب ليست في ضلال مبين، لأنها تعلم وتؤمن بوحدانية الله كما جاء في هدهد سليمان، أنكر على بلقيس وقومها سجودهم للشمس والقمر من دون الله». (تتمة أضواء البيان ١٩/٩٤).

وقد أخبر الله في كتابه أنه لا يغفر لشرك مات على الشرك أبدًا، قال الله تعالى: «إنَّ الله لا يغفر الشرك أبدًا، قال الله تعالى: «إنَّ الله لا يغفر أن يُشَرَك بِهِ وَيَغِفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ " وَالنساء، ٤٤)، كما أن الجنة عليه حرام، فلا يدخلها أبدًا تصديقًا لقول الله تعالى: «إنَّهُ مَن يُشْرِك بِالله فَدُ حَرَّمَ أَللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَنهُ الله تعالى: «إنَّهُ وَمَا اللّه تعالى: والله وما الله تعالى: والله وما الله تعالى: وبهذا يظهر أن الكافرين والمشركين في عماية وشقاء، وجهالة جهلاء، وأنهم أقبح خلق الله وقد استحقوا بكفرهم وشركهم غضب الله وعدابه، ومن باب النصيحة أقولُ: ارجعوا إلى ربكم وأمنوا به، واعبدوه وحده، ولا تشركوا معه أحدًا، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به.

#### ٢- ادعاء الربوبية والألوهية؛

من المعلوم لدى أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة أن الذي خلق الكون بما فيه هو الله، وأنه الإله الواحد الأحد، ومع كل ذلك ادعى بعض الناس الربوبية والألوهية، وقد زعمها فرعون المعروف بجبروته وطغيانه لنفسه، فقال لقومه كما ذكر القرآن الكريم عنه: ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمَتُ وَهَده لَمَا يَعْمَلُ مَا عَلِمَتُ وَهَده لَمَا فَرَعُونُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمَتُ وهذه لحمة قبيحة وأفتراء عظيم، ولم يقتصر دعوة منه قبيحة وأفتراء عظيم، ولم يقتصر فرعون على ذلك، بل كان يهدد ويتوعد من فرعون على ذلك، بل كان يهدد ويتوعد من مقالً لم يتخذه إلها، كما قال لموسى عليه السلام: ﴿ قَالَ لَهِنَ ٱلْمَتَعُونِينَ ﴾ (الشعراء:٢٩).

ومرة أخرى جمع قومه ونادى فيهم بأنه ربهم

الأعلى، كما ذكر القرآن عنه ذلك في قوله:

المُعَلَّى فَاكُنْ اللهِ اللهِ اللهِ النازعات: ٢٣
١٤). وهذه دعوى عارية عن الدليل، بل هي من البهتان العظيم.

ولا أعرف رجلا سبقه إلى هذا الضلال بهذا التصريح. وإني أقرر هنا بأن الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وتضرده بالخلق بعدد مخلوقاته فكل ما خلق الله يقالسموات والأرض يدل بذاته على وجود الله تعالى وخلقه له، والكون باسره كان عدما ووجد بايجاد الله له، ومن المقرر لدى العقلاء أن من سبق بعدم. فلا بد له من موجد يخرجه من العدم إلى حيز الوجود، وليس ذلك إلا لرب العالمين سبحانه، وقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة التي لا يماري فيها إلا مكابر، قال الله تعالى: " أم خُلِقُوا السّتون من عَبْر من الم أن مُمُ الخلِقُون (الطور: ٣٥- ٢٦).

وفي هاتين الآيتين حجة باهرة قوية، لا تملك العقول لها دفعا، وهما تقرران ربوبية الله على خلقه، وضرورة الاعتراف بوجوده سبحانه، ولقد صاغ القرآن الكريم هذه الحجة بهذه الأسئلة الإنكارية ومعناها، هل وجدتم من غير شيء؟ وهذا ظاهر الفساد؛ لأن تعلق الخلق بخالق من ضرورة الأمر، فلا بد للمخلوق من خالق، وإذا أقروا بهذه الحقيقة، فهل خلقوا أنفسهم؟

وهذا أيضا من الفساد بمكان، لأن ما لا وجود له، لا قدرة له، فكيف يخلق؟ فلم يبق إلا الاعتراف بالخالق الحكيم وحده سبحانه، وقد كان لهاتين الأيتين مكانة عظيمة عن الصحابة لما دلت عليه وقررته من حقائق، فقد أخرج البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: ، أمّ خُلتُوا مِنْ عَرْضَةٍ أمْ هُمُ الخَلتُون (أ) أمّ عِندَهُمْ هذه الآية رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُونِوْنَ (أ) أمْ عِندَهُمْ حَرَانِيْ رَبِكَ أَمْ هُمُ الْمُونِوْنَ (أ) أمْ عِندَهُمْ قلبي أن يطير، (البخاري: ١٨٥٤) كاد قلبي أن يطير، (البخاري: ١٨٥٤).

قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث:

المعنى: أم خُلقوا من غير خالق؟ وذلك لا يجوز، فلا بد لهم من خالق، وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم، وذلك في الفساد والبطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ وإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالفًا ... (فتح الباري ٢٠٣/٨).

والحاصل أن إنكار الخالق سبحانه يتنافى مع الفطرة والعقل، وأنا لا أورد الحديث عن هذا هنا، ولكني أريد أن أبين أن جحود فرعون لرب البرية، وادعاء الربوبية والألوهية كان وبالا عليه وقومه، فأصابهم عذاب الله ومقته، وكانت نهايته كما ذكر المقرآن الكريم عنه: ﴿ وَلِي مُونَى إِذَ أَرْسَانَهُ إِلَى فَوْنَ مِنْ لَطُكِن مِنْ فَي وَقَلَ مَنْ فَي وَقَلَ مَنْ مُنْ فَي الله وَهُورَهُ فَبَدْنَهُمْ فِي النِّي وَهُو وَقَلَ مَنْ فَي وَقَلَ مَنْ مُنْ فَي مُنْ وَهُورَهُ فَبَدْنَهُمْ فِي النِّي وَهُو مُنْ مُنْ المَنْ مُنْ فَي النِّي وَهُو مُنْ مُنْ أَنْ مَنْ فَي وَهُو مُنْ مُنْ الْمَ وَهُو مُنْ مُنْ النَّم وَهُ النَّم وَهُو مُنْ مُنْ النَّم وَهُو مُنْ النَّم وَهُو النَّهُ النَّم وَهُو مُنْ مِنْ النَّم وَهُ النَّم وَهُو مُنْ النَّهُ وَمُؤْدِهُ فَيَدْدَهُمْ فِي النَّم وَهُو مُنْ مُنْ النَّم وَهُ النَّم وَهُ النَّم وَهُ النَّم وَهُ النَّم وَهُ النَّم وَهُو النَّهُ اللَّهُ وَهُ النَّم وَهُ النَّم وَهُ النَّم وَهُ النَّم وَهُ النَّم وَهُ النَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَهُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

وفي الأيات إشارة إلى موسى عليه السلام الذي أتى فرعون بالأيات الواضحات، ولكنه استكبر وانكر، وبغى وتكبر، ولذلك كان غضب الله عليه شديد، وأخذه له أليم، وقد ذكر رب العالمين في أيات كثيرة من كتابه نهاية فرعون الأليمة، ومن ذلك ما ساقه من قصته في سورة هود، وقوله بعدها: «وَكَنْ لِكَ أَعْدُ رَبِّكَ إِذَا أَعَدُ الْتُرَى وَقَى ظُلِيةً إِنَّ أَعَدُ الله وقي طُلِيةً إِنَّ أَعَدُ الله عليه وسلم قال: «إن الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ليملي للظالم حتى أخذه لم يفتله، ثم قرأ الله طالمة إن أخذه أليم شديد المنازي: ١٨٢٤، وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ". (البخاري: ٢٨٨٤).

وقد عامل الله فرعون بنقيض قصده، حيث أراد أن يخرج موسى وقومه من مصر، فأهلكه الله، وجعل موسى مقومه من مصر ومعه قومه، كما قال الله تعالى: « قَالْرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِنَ ٱلأَرْضِ كما قال الله تعالى: « قَالْرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِنَ ٱلأَرْضِ فَأَغُونَتُهُ رَمَن مُعَهُ جَمِعاً آن وَقُلْنا مِنْ يَعْدِهِ لَهِ إِسْرَاء الله الله أَرْض فَإِذَا جَهَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِنَا بِكُم لِنِيقًا » الشَّحُوا ٱلأَرْضَ فَإِذَا جَه وَعَدُ ٱلآخِرَةِ جِنَا بِكُم لِنِيقًا » (الإسراء: ١٠٣ - ١٠٤)، وقد أورث الله أرض مصر وخيراتها لموسى ومن معه، كما قال الله تعالى: «كَدَلِكَ وَأُورَثُنَهَا بِنَي إِسْرَة بِلَ » (الشعراء: ٥٩).





## العنوسة ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات العربية والإسلامية

الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء، وأشكره على نعم لا تُعد ولا تُحصى

وبعد افضى ظل ما تعيشه أمتنا من فتن وابتلاءات على كل الأصعدة، وفي كل الأقطار؛ فتن كقطع الليل المظلم، ومع ذلك فإننا ننشغل في أحوالنا الغريبة ، وأوصال أقطارنا التي تفتت، بأيدينا وأيدى غيرنا ممن خططوا وتأمروا على توزيع الغنائم، حتى أصبحت الأمة الإسلامية نهبًا لكل طامع، وفي الطريق لتحقيق ذلك يشعلون الحروب والفان في كل أنحاء الأمة للوصول إلى مبتقاهم، وسط حالة من التيه والحسرة والهوان تعيشها الأمة، متغافلين عن قضايا تَضَتَّ أوصال الأمة وتنهش في عظامها، قضايا اجتماعية نغفل عنها، تستحق منا وقفة متأنية لمحاولة القضاء عليها ومعالجتها، وهذا الشهر تنضرد مجلتنا الحبيبة «التوحيد» بإفراد بعض الصفحات عن ظاهرتين هما من الخطورة 🗀 بمكان: ظاهرة الطلاق التي تناولها الشيخ جمال عبدالرحمن-حفظه الله-، وهذا نتناول ظاهرة من أخطر الظواهر الاجتماعية في عصرنا بعد الطلاق، وهي ظاهرة العنوسة، وخطرها المحدق على الأمة.. وحسينا الله ونعم الوكيل.

العنوسة ظاهرة مرضية تضرب في أعماق الأمة

لقد شرع الله سبحانه الزواج، وجعله سكنا ومودة بين البشر، فقال عز من قائل في كتابه العزيز: « وَمِنْ النِيِّهِ أَنْ طَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُولِكَا لِلنَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُولِكَا لِلنَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُولِكَا لِلنَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُولِكَا لِلنَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُولِكَا لِللَّهِ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُولِكَا لِللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ

قُلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ " (الروم: ٢١)؛ فهذه هي الغاية من الزواج الذي شرعه الله تعالى، وجعله سنة كونية بين البشر، ومع هذا التوجيه الإلهي الرباني تنتشر في كل الأوطان العربية والإسلامية ظاهرة مرضية خطيرة. نجدها تقف حائلا أمام تحقيق المودة والرحمة. وهي العزوف عن الزواج، أو ما يطلق عليه اصطلاحا بظاهرة "العنوسة".

والعنوسة تعبير عام يُستخدم ويُطلق على الإناث اللاتي تعدين سن الزواج المتعارف عليه في أوطانهن، مع التأكيد على أن هذا المصطلح عندما يُطلق لا يُراد به النساء فحسب. ويختلف عمر هذه المرأة العانس من مجتمع إلى آخر، في تقدير السن المناسب للزواج، وإذا فاتها السن المتعارف عليه لزواج الفتاة في موطنها، فهي في هذه الحالة تُعدُ عانسًا، بمفاهيم مختلفة في البلدان بعضها عن بعضها في تقدير هذا السن.

إن مشكلة العنوسة تعد من أكبر وأخطر الشكلات التي نعاني منها في مجتمعاتنا، لاسيما أنها تفشت وتضخمت بدرجة كبيرة في الأونة الأخيرة، وإن تلك الظاهرة إذا ما استحكمت في أي مجتمع كانت كافية لأن تؤدي إلى انهياره، والعنوسة لا تقف فقط عند حد الفتيات، وإنما تطال الشباب والرجال أيضا.

وظاهرة العنوسة أصبحت تمثل آفة تكاد اليوم أن تكون موجودة في كل بيت من بيوتنا، فلا يكاد يخلو بيت من جود شاب أو فتاة بلغا سن الزواج وتخطود. ولا يزالا يبحثان عن مخرج لأنفسهم



من تلك القائمة البغيضة لنفس الإنسان، وتغرقهم في بحور التيه، ومستنقعات الفساد والضياع، إلا من عصم ربي.

#### معدلات العنوسة في الأقطار العربية

تفاقمت مشكلة العنوسة حتى أصبحت تمثل ظاهرة اجتماعية خطيرة يعاني منها الشباب والفتيات على السواء، وفي دراسة لهيئة الإذاعة الهولندية أظهرت ارتفاع نسب العنوسة في الأقطار العربية؛ حيث شكلت أعلى نسبة على المستوى العالمي.

ففي مصر بلغ عدد العوانس ثمانية ملايين أي بنسبة ٤٠٪ من مجموع الفتيات في سن الزواج، وهو رقم مرشح للارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر.

وفي المغرب أثبتت الدراسات التي صدرت عن أجهزة رسمية بها أن نسبة العنوسة بين الفتيات بلغت أربعة ملايين عانس، وأن ذلك يرجع إلى الظروف المالية والاقتصادية بالدرجة الأولى؛ حيث تكثر البطالة، وتضعف الدخول لغالبية الشباب الذي يقاوم شبح البطالة.

وفي السعودية والأردن بلغت النسبة 20% حيث تعود نسبة العنوسة في المجتمع السعودي لأسباب متعددة؛ من أهمها غلاء المهور، وتكاليف الزواج المرتفعة، وانتشار بعض العادات في المجتمع؛ مما يصغب مسألة الزواج، واشتراط تكافؤ النسب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، واشتراط بعض أولياء الأمور تزويج بناتهن حسب ترتيبهن العمري.

وفي الجزائر نجد أن ظاهرة العنوسة منتشرة وفي التفاع لافت؛ حيث تشير الدراسات إلى أن عدد العوانس في الجزائر يبلغ خمسة ملايين، أي ما يفوق عدد سكان ليبيا الجاورة لها.

أما في تونس فقد أصبح الزواج مؤجلاً لدى غالبية الشباب لعدة عوامل؛ منها تأخر سن الدراسة، والعمل، حيث يرغب الكثير من الشباب في متابعة التحصيل العلمي، والبحث عن وظيفة مناسبة قبل الزواج، وقد بلغت نسبة العنوسة بين الفتيات اللاتي في سن الزواج نحو ٢٢٪.

وفي العراق وسوريا بلغت النسبة ٧٠٪؛ كنتيجة طبيعة للأوضاع الأمنية والاقتصادية المتأزمة هناك، واشتعال الحروب والصراعات التي أدَّت إلى عزوف الشباب عن الزواج ورفع معدلات العنوسة بشكل كبير.

وفي الإمارات العربية المتحدة؛ بلغت النسبة الى ٧٥٪، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الزواج، وإلى السماح للرجال بالزواج من غير الإماراتيات، بينما يتم التضييق على النساء الراغبات بالزواج من غير مواطني الدولة.

وفي لبنان ارتضعت النسبة لتصل إلى ٨٥٪ لتسجل لبنان أعلى نسبة عنوسة في الوطن العربي.

وتعد العنوسة مشكلة اجتماعية تعاني منها شريحة واسعة من النساء اليمنيات، ويرجع السبب الرئيس إلى عوامل ترتبط بالفقر والعادات والتقاليد القبلية، وتردي الوضع الاقتصادي والأمنى والعيشى.

وفي الكويت وقطر وليبيا بلغت نسبة العنوسة 70%؛ حيث قدر عدد العوانس في ليبيا بـ 70% ألف عانس بسبب وضعها الأمني غير المستقر. أما في الكويت وقطر فيعود سبب ارتضاع تلك الأرقام إلى المغالاة في المهور، وارتضاع تكاليف الزواج وفقا للأعراف الخليجية. كما يتم التضييق على زواج المواطنات الخليجيات من الرجال الوافدين.

ويُعد من أعظم أسباب انتشار العنوسة في تلك الدول والبلدان التي ذكرناها، هي تلك العادات والتقاليد والأعراف السائدة؛ كالتباهي بالمهور والمغالاة فيها، والتفاخر في التجهيز لمؤن الزواج وتكاليفه كسبب رئيس وعائق كبير أدى إلى نشوء تلك الظاهرة، وباتت شبحا يهدد أمن واستقرار تلك المجتمعات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني لتلك البلدان.

#### نهى الإسلام عن الثقاض بالأنساب

وإذا كانت البطالة والفقر، وضعف المستوى الاقتصادي، وأزمة الإسكان والمغالاة في المهور، عقبات تقف في طريق الشباب، وتمثل عائقًا

يقف سداً منيعا دون زواج الملايين من الشباب والفتيات حتى لا يقعن في قخ العنوسة، فإننا نتوجه إلى ولي أمر كل فتاة بأن لا تجعل ابنتك سلعة تساوم عليها لمن يدفع أكثر ليحوزها ويفوز بها، فإن فعلت ذلك فإنك إذن من الظالمين، فإياك أن تموت وأنت ظالم لبناتك.

وقد جاء الإسلام لإرساء دعائمه في قلوب الناس، ومنع العصبية القبلية وحرَّمها، فلا تفاخر بالأحساب، ولا تعاظم بالأنساب، بل ميزان التفاضل هو قول الله تعالى: « يَتأَيُّهَا النَّاسُ بِنَا خَلَتْكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَى وَجَلَيْكُمْ شُعُوا وَمَآلِلَ لَيْ النَّعُوا وَمَآلِلَ لِنَا خَلَتْكُمْ أَنِي الله عَلَيْ خَبِرٌ » لِمَالِقُولُ أَنِي الله عَلَيْ خَبِرٌ » لِمَارَقُولُ إِنَّ الله عَلَيْ خَبِرٌ » لِمَارَقُولُ إِنَّ الله عَلَيْ خَبِرٌ » (الحجرات:١٣).

واليوم أعاد بعض الناس عادات الجاهلية البغيضة، فلا يقبلون الخاطب الكفء بحجة أنه ليس من القبيلة، أو ليس من ذوى الحسب والنسب، مع أن بلالاً رضى الله عنه كان عبدًا حبشيًّا جاء من الحبشة، فأكرمه الله بالإسلام، وأعزه بالإيمان، فدخل الجنة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دف نعليه في الجنة، وقال عن سلمان الفارسي وهو من فارس وليس من العرب: «سلمان منا آل البيث». وغيرهم الكثير، فهل نفع الحسب والتسب أبا جهل، أو أبا طالب، أو أبا لهب عمًا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هم في النار، وهم أشرف العرب حسبًا ونسبًا، والحديث النبوى الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن بطأ به عمله، لم يُسرع به نسبه». (أخرجه مسلم).

فعلينا أن نترك عادات الجاهلية، وإذا تقدم للفتاة الخاطب الطيب صاحب الدين والخُلُق من أي قبيلة، أو من أي مدينة، فعلينا تزويجه وإن لم نفعل فلا نلومن إلا أنفسنا، ولنصغ لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ قُتلَ تَحْتَ رَائِة عَمْيَة يَدْعُو عَصَبِيَّة أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّة فَقَتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ) (رواه مسلم ٣٤٤٠). فإذا جاءكم من ترضون دينه وخُلُقُه، وعرفتم عليه سمات الصلاح والخير فلا تترددوا في

تزويجه، حتى لا تبقين الفتيات حبيسات

جدران أربعة، فيركبن قطار العنوسة المميت. فالزواج حلم يُداعب خيال كل فتاة لتتوج ملكة على عرشها، وتمارس غريزة إنسانية أودعها الله في قلب المرأة، وهي غريزة الأمومة، فالمرأة سند الرجال، ومربية الأجيال، وهي المدرسة الأولى في حياة كل إنسان.

#### الاسلام بتصدى لظاهرة العنوسة

وينظر الإسلام إلى ظاهرة العنوسة باعتبارها تعطل مقصدًا مهمًا من مقاصده، فقد شرع الإسلام الزواج لقاصد سامية، منها أنه وسيلة من وسائل العفاف والإحصان والعفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجّاء». كما أنه سبب لبقاع النوع البشري، ووسيلة إيجابية لتحقيق الأمومة والأبوة، وإقامة مجتمع مسلم.

ولا شك أن الإسلام قد وضع الحلول القويمة لمواجهة «غول» العنوسة الذي يلتهم الشباب والفتيات دون استثناء، وذلك عندما دعا إلى تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير» رواه الترمذي بسند صحيح.

وحض القرآن الكريم على الزواج؛ لما فيه من مودة وسكن ورحمة؛ في قوله تعالى: « رَبَّنَ عَالَىٰ اللهُ وَ فَعَلَىٰ اللهُ وَ فَعَلَىٰ اللهُ وَ فَا اللهُ وَ اللهُ اللهُ

ولقد بدأنا ندرك اليوم عظمة ديننا الحنيف مع تزايد طوابير العانسات والمطلقات والأرامل في المجتمع العربي والإسلامي، وبدأ البعض يفكر في تعدد الزوجات في مواجهة العنوسة، وهذا كلام قد يُغضب الكثيرات من النساء.

وعندما أباح الإسلام تعدد الزوجات لم يُبحه

عبثا، وإنما لحكمة عظيمة، يعلمها كل من يفكر في أحوال المجتمع البشري، وطبائع الرجال والنساء، فالرجل لا يلجأ إلى التعدد إلا لتحقيق بعض المصالح والمنافع التي قد لا توفرها له الزوجة الأولى والواحدة، ويكون التعدد في هذه الحالة لتحقيق مصلحة كبيرة تحمي الزوج من اتخاذ الخليلة، أو الوقوع في الحرام والمحظور، بل قد يحقق التعدد للمرأة في كثير من الأحيان مصلحة اجتماعية كبيرة حتى لا تعيش عانسا أو أرملة أو مطلقة دون زوج، ولأن ترضى بنصف أو ربع زوج خير لها من أن تعيش وحيدة بلا رجل على الاطلاق.

ولا شك أن تيسير سبل الزواج، والأخذ بسنة التعدد لهي من أقوم الطرق وأعدلها لمواجهة المشكلات الاجتماعية المترتبة على انتشار ظاهرة العنوسة، ووجود أعداد كبيرة من المطلقات والأرامل، ومعالجة ما قد يصيب المجتمع من أمراض.

#### المفالاة في المهور من أهم أسباب العنوسة

وعندما نستعرض الأسباب المؤدية للعنوسة وطرق علاجها؛ فإننا سنجد أن المفالاة في المهور. والمباهاة الشديدة في إتمام الزواج أصبحت عائقا وسدا منيعا وعائقا يقف في طريق الشباب المقبل على الزواج، ولا بد أن يتواضع الأهل في مطالبهم، وألا يكلفوا الخاطب ما لا يطيق. وأن يطلبوا أيسر المهور. فغلاء المهور عقدة عقدها الناس على أنفسهم، وشددوا فيما يسره الله تعالى عليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الزوجات: "أيسرهن مهرا أكثرهن بركة ". والصحابة والسلف الصالح من بعدهم لم يكونوا يبحثون عن مال الرجال، وماذا سيدفعون: لأن الفتاة ليست سلعة تباع وتشترى. وإنما هي . انسانة. فليبحث لها الأب أو الولى عن إنسان كريم الدين والخلق والطباع، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فروجود، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد

وقد يترتب على انتشار وشيوع تلك المعوقات. وتلك الظواهر، البحث عن طرق خفية وسهلة

للزواج بين الشباب، مثل الزواج الزواج السري الذي يسمى بالعرفي وهو محرم شرعا، والذي انتشر بين طلاب الجامعات. في مواجهة تعقيدات الزواج الرسمي، ومتطلباته الكثيرة، فقد كشفت دراسة إحصائية أجراها المجلس القومي للسكان في مصر، عن تفشي ظاهرة الزواج السري خاصة بين طالبات الجامعات المصرية، وبينت الإحصاءات وجود ٤٠٠ ألف حالة زواج سري، وأن أغلب تلك الحالات تقع بين الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٨-٣٠ سنة. وأن نسبة الزواج السري بين طالبات الجامعات تمثل نسبة الزواج السري بين طالبات الجامعات تمثل دراسة أخرى لمركز البحوث الاجتماعية في مصر عن وجود ٣٠ ألف حالة زواج عرفي بين أصحاب عن وجود ٣٠ ألف حالة زواج عرفي بين أصحاب الشركات وسكرتيراتهم.

وفي الوقت الذي تكتوي فيه الدول العربية والإسلام بنار العنوسة وسلبياتها، نجد الأمم المتحدة ومنظماتها تسعى جاهدة إلى نشر مبادئ تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، وتحارب عفة الرجال والنساء، فهي تعلن الحرب على الزواج المبكر، وتعده عنفا موجها ضد المرأة، وفعلا مذموما ينبغي القضاء عليه نهائيا، وفي نفس الوقت تسعى لنشر الإباحية، والتاكيد على حق النساء في إشباع احتياجاتهن الجنسية بالصورة التي يرينها، وفي الوقت الذي تقتضيه الحاجة؛ بغض النظر عن الناحية العمرية التي يمررن بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأخيرا فإننا نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والأخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه واده مسلم.

فاللهم احفظ شبابنا، واحفظ نساءنا من كل مكروه وسوء، وارزقهم الأزواج والزوجات الصالحات.

والحمد لله رب العالمين.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(acak: Y-Y).





الحلقة الثالثة

#### استاد الم د عبدالعظيم بدوي

وَأَمَا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ لا يصح مِن الْكَافِرِ عِبَادةً، ولَوْ أَسْلَمَ لَمْ يُعْتَدُ بَها، فَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ لا يُعْتَدُ لَهُ بِهَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلَيْسِ فِيهِ تَعْرُضُ لِثُوابِ الأَحْرة. فَإِنْ أَقْدَمَ قَائِلُ عَلَى التَصريحِ بِأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ لا يُثَابُ عَلَيْها فِي الْأَخْرَةِ رُدُ قَوْلُهُ بِهِذَهِ السِّنَّةِ الصَحيحَة. (شرح النّووي على مسلم (١٤٠/٢)).

وهناك معنى أخر وجيه، وفيه بشارة للمؤمنين، قال الضِّحَاكُ: «أَضِيلَ أَعْمَالُهُمْ» أَبْطِلَ كَيْدُهُمْ وَمَكْرَهُمْ بِالنِّبِيِّ صِلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وسِلَّمٍ، وَجِعَلَ الدَّائِرِةُ عَلَيْهِمُ (معالم التنزيل: ١٥١/٥). فلا يستطيعون صرف الناس عن دين الله عز وجل. يعني أنهم يعملون جاهدين لصد الناس عن دين الله عز وجل «وَاللَّهُ مِن وَرَأَيِهِم تَّحِطُّ» (البروج: ٢٠) يحبط أعمالهم، ويبطل كيدهم. فلا يبلغون غايتهم. كما قال تعالى: ه إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا مِنْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كُنُوا إِلَّ حَهِنَّهُ مُخْتُرُونَ ، (الأنفال: ٣٦)، وقال تعالى: ﴿ وَلَا زَالُونَ لِتَسَلُّونَكُمْ حَنَّى رُدُوكُمْ عَن بِينِكُمْ إِن أَسْتَطَاعُوا ، (البقرة: ٢١٧)، والتقييد بهذا الشُرط مُشْعِرُ بِاسْتِنْعَادِ تَمِكُنْهِمْ مِنْ ذِلْكَ، وَقَدْرَتَهِمْ عَلَيْهُ (فتح القدير للشوكاني: ٢٥٠/١)؛ فهو بمعنى: ولن يستطيعوا، كَقُولُ الرَّجُلُ لَعَدُوهِ: إِنْ طَفَرْتَ بِي فَلا تَبْق عَلَى، وَهُو وَاثِقَ بِأَنَّهُ لا يَظْفُرُ بِهِ. (التَّفسير الكسر: ٢٧/٦)).

ثُمَّ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى لَمَّا بِيِّنَ حَالَ الْكَفَارِ بِينَ حَالَ

#### الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعد:

#### فإن أعظم الفضل من الله تعالى أن الكافر إذا آمن أَثَابِه الله على ما عمل من خير في الجاهلية؛

عَنْ عُـرُوَةَ عَنْ حَكِيم بْن حَـزَام رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَرَائِتُ أَشِياءَ كُنْتُ أَتَحَنْثُ بِهَا فَيْ الْجِاهَلِيَةَ فَهَل لَي فِيها مِن شيء؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلَى اللَّه عليه وسلم: «أَسُلمْتُ عَلَى مَا أَسَلفَت مِنْ خَيْرٍ». (صحيح مسلم ١٢٣).

قال الأمام النووي-رحمه الله-: ذهب ابن بطال وغيرُه من المُحققين إلى أن الُحديث على ظاهره، وأنّه إذا أسلم الكافر ومات على الأسلام يُثابُ على ما فعله من الْخيرية حال الْكفر، واستد لُوا بحديث أبي سعيد من الْخيرية حال الْكفر، واستد لُوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أسلم الْكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زَلفها ومحا عنه كل سيئة زَلفها وكان عَمَلُهُ بَعْدُ الْحسنة بِعَشْر أَمْثالها إلى سَبْعمائة ضعف والسَّينة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سُبْحانة ضعف والسَّينة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سُبْحانة وتعالى». (صحيح النساني: ٥٠١٣).

قَالَ ابنِ بُطَّالٍ رَحِمَهُ اللَّهِ تَعَالَى - بَعْدَ ذَكْرِهِ اللَّهِ تَعَالَى - بَعْدَ ذَكْرِهِ الْحَدِيثَ: وَلِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَتَفْضَلُ على عباده بما يشاء لا اعْتراض لأَحَد عَلَيْهِ قَالَ وَهُوَ كَقُولُهِ صلى اللَّه عليه وسلم لِحَكِيم بُنِ حَزَامٍ رضي اللَّه عَنَه: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَّفَ مَنْ خَيْرٍ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



المؤمنين فقال: « وَالَّذِينَ مَانَوُا وَعَلَوْا اَلصَّلِحَتِ وَوَامَنُوا بِمَا وَإِلَّ عَلَى مُمَنَّدِ وَهُوَ لَلْقُ مِن تَقِيمُ كُفَرَ عَتُهُم سَيَّاتِهِمَ وَأَصْلَحَ بَالْهُمُّ » (محمد: ٢)؛

"وَالمَّذَيِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" أَيْ آمَنَتْ فَلُوبُهُمْ وسرائرهم، وانقادت لشرع الله جَوَارِحُهُمْ وَبُواطِنَهُمْ وَطُواهِرُهُمْ، "وَاَمَنُوا بِمَا نَزْلُ عَلَى مُحَمَّد " عَطْفُ خَاصَ عَلَى عَامُ، تنويها بَشَانه، وتنبيها على عَطْفُ خاصَ عَلَى عَامُ، تنويها بَشَانه، وتنبيها على سُمو مكانه، من بين سائر ما يجبُ الإيمانُ به، وأنه الأصلُ في الكُلُ، وهُو دَليلُ عَلَى أَنْهُ شَرْطُ في صحَة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وتبارك تعالى: "وهُو المُحقَّ مِنْ رَبُهُمْ " جُمُلُهُ مُعْتَرضَهُ بَيْنَ الْلُبَتَدا وَهُو قَوْلُهُ: "وَالْذِينَ آمَنُوا "، وَبُينَ خَبَره وَهُو قَوْلُهُ: "وَالْذِينَ آمَنُوا "، وَبُينَ خَبَره وَهُو قَوْلُهُ: "وَالْذِينَ آمَنُوا "، وَبَيْنَ خَبَره شَهَادَة الله بِأَنْ هَذَا الْقُرْآنَ الْلُنَزَّلَ عَلى هَذَا النَّبِيُ شَهَادَة الله بِأَنْ هَذَا الْقُرْآنَ الْلُنَزَّلَ عَلى هَذَا النَّبِي الْكَريم صلى الله عليه وسلم هُوَ الْحَقُ مُنَ الله.

وقوله تعالى: «كَفَر عَنْهُمْ سَيْئَاتَهِمْ» أي:
السَّيْئَات الَّتِي عَملُوهَا فِيمَا مَضَى، هَانَهُ غَفْرَهَا لَهُمْ
بِالْإِيمانَ وَالْعَملِ الصَّالَحِ. «وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ» قَالَ ابْنُ
عِباسَ رضي الله عنهما: أيْ أَمْرهُمْ. وقَالَ مُجَاهدٌ:
شَأْنَهُمْ. وَقَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ زَيْد: حَالُهُمْ وَالْكُلُّ مُتَقَارِبُ.
(انظر: تفسير القرآن العظيم (١٧٧/٤)، ارشاد العقل السليم لأبي السعود (٣/٨)، فتح القدير للشوكاني (٣٦/٥)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٢٥/٢٦)، أضواء البيان للشنقيطي (٢٤/٧)).

وَقِيلِ: الْبَالُ: يُطْلَقُ عَلَى الْقَلْبِ، أَيِ الْعَقُلُ وَمَا يَخْطُرُ لِلْمَرْءِ مِنْ التَّفْكِيرِ، وَهُوَ أَكْثَرُ إِطْلَاقِهِ، وَلَعَلَّهُ حَقيقَةُ قيه.

وإصْلاحُ الْبَالِ يَجْمَعُ إصْلاحَ الأَمُورِ كُلُهَا، لأَنَّ تَصرُفَاتَ الْإِنْسَانَ تَأْتِي عَلَى حسب رَأْيِه، فَالتَّوْحِيدُ أَصُّلُ صلاح قِالِ الْمُؤْمِنِ، وَمَنَّهُ تَنْبَعْثُ الْقَوَى الْقَاوِمَةُ للأَخْطاءِ وَالأَوْهَامِ اللَّتِي تَلَبِّسَ بِهَا أَهْلُ الشَّرُك، وَحَكاها عَنْهُمُ الْقُرَّانُ فِي مَواضِعَ كَثِيرَة، وَالْمُعْنَى: أَقَامَ أَنْظَارِهُمْ وَعُقُولَهُمْ فَلاَ يُفَكِّرُونَ إِلاَّ صَالِحًا وَلاَ يَتَدَبِّرُونَ إِلاَّ نَاجِحًا. (التحرير والتَنوير (٧٥/٢٦)).

وَقَدْ جَاءَ فِي مُقَابِلَةِ الأَوْصَافِ الثَّلاَثَةِ الْتَي أُثْبِتَتْ للَّذِينَ كَفَرُوا بِثَلاثَةِ أَوْصَافِ ضِدَهَا للْمُسْلِمِينَ وَهِيَ: الْإِيمَانُ مُقَابِلُ الْكُفُر، وَالْإِيمَانُ بِمَا

نُزْلَ على مُحَمِّد صلى الله عليه وسلم مُقَابِلُ الصَّدُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَعَمَلُ الصَّالِحَاتَ مُقَابِلُ بَعْضِ مَا تَضَمَّنَهُ: «أَضَلَ أَعْمَالُهُمْ»، و«كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتَهُمْ»، مُقَابِل بَعْض آخَرَ مما تَضمَّنُهُ «أَضَل أَعْمَالُهُمْ»، «وَأَصْلَحَ بِالْهُمْ» مُقابِل بقيَّة مَا تَضمَّنُهُ «أَضَل أَعْمَالُهُمْ»، أَعْمَالُهُمْ»، وَزِيد في جانب المُؤمنين التَّنْويهُ بِشَأْنِ الْقُرْآنِ بِالْجُمُلَة المُعْتَرِضَة قَوْلَهُ: «وَهُو الْحِقِّ مَنْ رَبُهِمْ» وَهُو نَظِيرٌ لوصُفِه بسبيلِ اللهِ في قَوْله: «وصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللّه ».

وَعُبِّرَ عَنِ الْجَلَالُهُ هَنَا بِوَصْفِ الرَّبِّ زِيَادَة فِي الْتَّنْوِيهُ بِشَأْنُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى نَحُو قَوْلُهُ: «رَأَنَّ ٱلكَّنْوِينَ لَا تَتَّوْلِهُ اللَّهُ وَصَدُوا عَنْ سَبِيل رَبِّهُمُ. (التحرير والتنوير (٧٤/٢٦) ٧٥)).

(كُذَلِكَ بِعَرْبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَضَائِمُ ) (مُحَمَّد: ٣) أَيُ كَهَذَا الْبَيَانِ الَّذِي بِيْنُ يُبِينُ الله للنَّاسِ أَمْرَ الْحَسَنَاتِ وَالْسَيْنَاتِ. وَالْصَمِيرُ فِي الله للنَّاسِ أَمْرَ الْحَسَنَاتِ كَفِرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَالْعَنَى: كَهَذَا الْتَبْيِينِ يُبِينُ الله للنَّاسِ أَحُوالَهُمْ فَلاَ يَبْقُوا فِي غَفَلَة عَن شَوْونِ الله للنَّاسِ أَحُوالَهُمْ فَلاَ يَبْقُوا فِي غَفَلَة عَن شَوْونِ أَنْفُسِهُمْ مَحْجُوبِينِ عَنْ تَحَقِّقَ كُنْهِهُمْ بِحَجَابِ التَّعُودُ لِنَّالًا يَخْتَلُطُ الْخَبِيثِ بِالطَيْبِ، وَلَكِي يكُونُوا التَّعُودُ لَنَّالًا يَخْتَلُطُ الْخَبِيثِ بِالطَيْبِ، وَلَكِي يكُونُوا عَلَى عَنْ السَّامِينِ وَلَيْ يَكُونُوا التَّوسُمُ لِتَمْيِيزِ الْمُنافِقِينِ عَن النَّسَلَمِينَ حَقًا، فَإِنَّ الْتَوسُمُ لَا السَّورَة التَحْدُيرِ مِنْ النَّسَلَمِينَ حَقًا، فَإِنْ الْتَحْدِيرِ مِنْ النَّسَلَمِينَ وَلَيْ الْفَرَانِ الْعَرَانِ (٢٢٥/١٦)، تَفْسِيرِ القَرَانِ العَظِيمِ (٢٢٥/١٤)، تَفْسِيرِ القَرَانِ (٢٢٥/١٦)، تَفْسِيرِ القَرَانِ العَظِيمِ (٢٢٥/١٢)، التَحْدِيرِ والتَنْويرِ (٢٢/١٧))،

وللحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله الهداية والتوفيق.



# الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكي

المان الماد د حسين حسين شحاتة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويعد،

فقد استنبط الفقهاء مجموعة من الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكي تتعلق بالمنهي عنه شرعاً وتتمثل في المحرمات الواجب تجنبها لأنها تتعارض مع مقاصد الشريعة الاسلامية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:

أولاً، تجنب التقتير، ويقصد بالتقتير اصطلاحا في مجال الانضاق هـ و التضييق عن الواجب ان يكون في ظل الظروف العادية، وبلغة الاقتصاد والمحاسبة هـ و الانضاق دون المعيار أو النمط الواجب أن يكون.

ويعتبر التقتير من أمراض النفس البشرية وهو الشح الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: « اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم « (رواد مسلم).

ويقول علماء الاقتصاد الإسلامي أن التقتير

يـؤدي إلى حـدوث الكساد الاقتصادي حيث ينكمش الطلب على السلع والخدمات وهذا بدوره يقود إلى سلسلة من المضاعفات تنتهي بانخفاض الإنتاج وتقليص العمالة وزيـادة البطالة، فهناك حـد أدنـى للإنفاق حتى ولـو كان الدخل لا يكفي ويعوض الضرق من خـلال الـزكاة والصدقـات ونحوها.

ويتمثل الجانب التربوي في تحريم التقتير أنه يحمي النفس البشرية من أفة الشح وظلمها لصاحبها وحرمانه مما أحل الله له، كما أنه يحمي المجتمع من الهالاك، وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجود ففجروا، (متفق عليه). وفي رواية أخرى: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم، (رواه

ويتضح من ذلك أنه يجب تربية النفس البشرية على الوسطية والاعتدال وتجنبها التقتير والبخل والشح حتى لا يترتب على ذلك ضررا بالإنسان وبالمجتمع، كما أن التقتير أحياناً يدفع الأولاد إلى مفاسد الأخلاق ومنها السرقة.

ثانياً: تجنب الإسراف: الإسراف لغة هو مجاوزة الحدية الشيء وهو ما جاوز القصد منه، وشرعًا هو وشرعًا هو تجاوز الحد الأقصى للإنضاق المباح المسموح به بما يخرجه عن القصد الشرعي منه في ضوء الظروف والإمكانيات المتاحة للمستهلك، ودليل ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: والله يُسْرِقُوا لَوْ الله تبارك وتعالى:

ذَالِكَ قُوامًا " ( (الفرقان: ٦٧) وقوله عز وجل: « يَنَيْنَ عَادَمَ خُذُواْ زِيلَتَكُمْ عِندَكُلُ مُسْجِدِ وَكُلُوا وَالشَّرَاوُا وَلا نُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ » (الأعسراف: ٣١) وقوله سبحانه وتعال: ﴿ كُلُوا مِن تُمَرِود إِذَا أَتُمَرَّ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ خَصَادِهِ. وَلَا تُسْرِثُوۤأَ إِنَّكُهُۥ لَا يُجِبُّ المسرفين، (الأنعام: ١٤١).

ولقد ورديالسنة النبوية الشريضة أحاديث عن النهي عن الإسراف منها ما سبق ذكره مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان؛ سرف ومخلية ، (رواه البخاري).

والعلة من تحريم الإسراف أنه يبدد الأموال بدون منفعة معتبرة شرعاً، ومن المنظور الاقتصادي قد يقود الإسراف إلى التضخم والاعتبداء على حقوق الأجيال القادمة، ومن المنظور الطبي فإنه يودى إلى الإضرار بالبدن، ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الطعام معايير يجب الالتزام بها فقال: «ماملاً ابن آدم وعاء شرًا من بطنه، فإن كان لابد، فثلث للطعام، وثلث للشراب وثلث للنفس، (أخرجه الحاكم)، ومن المنظور الاجتماعي يقود الإسراف إلى الفساد الاجتماعي، فإن كان هناك سعة من المال فلتوجه إلى الفقراء الذين لا يجدون الضروريات في صورة زكاة أو صدقات أو وقف أو وصايا.

ويتمثل البعد التربوي لتحريم الإسراف في حماية النفس البشرية من الشره، وكبح هواها من أن تطغى فتضل وتشقى، كما يربيها أيضا على حفظ حقوق الأجيال وتجنب مصاحبة المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بالإضافة إلى ذلك استشعار المحاسبة الأخروية أمام الله للمحاسبة عن هذا الإسراف وتبديد نعمه عز وجل، وصدق الله العظيم القائل: « وَإِنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ» (غافر: ٤٣)، ولقــد وصـف الله سبحانه وتعالى فرعون بصفة المسرفين فقال جِل شأنه: « وَلَقَدْ مُعَيِّناً بَنِيّ إِسْرَويلَ مِنَ ٱلْعَدَابِ ٱلْمُهِينِ 💮 مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ، (الدخان: ٣٠--("1

وكذلك ينبغى تجنب التبذير: التبذير لغة هـ و الإسراف من رمي البذرية الأرض بما لا فائدة

ويعتبر التبذير ضياعا للمال بدون منفعة معتبرة شرعا ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: ...وكره لكم قبل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ، (متفق عليه).

ولا يختلف البعد الاقتصادي والاجتماعي والصحى والتربوي لتحريم التبذير عما سبق بيانه في حالة الإسراف، فكلاهما تبديد وضياع للمال بدون منفعة كما أنهما من أبواب الترف والفساد في الأرض.

رابعا، تجنب النفقات الترفيهية والمظهرية، تحرم الشريعة الإسلامية النفقات الترفيهية بصفة قطعية لأنها تودى إلى الفساد والهلاك وهذا التحريم يخص الفردفي ماله الخاص والدولة في الأموال العاملة، وأصل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهْاكَ قَرْيَةً أَمْرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَلَـ مَرَكَهَا تَدْمِيرًا ) (الإسراء:١٦)، وقوله جل شأنه: ( وَمَا أَرْسُلْنَا فِي فَرْيَةِ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، كَيفرُونَ ) (سبا: ٣٤)، ويصف القرآن هـ ولاء المترفين بصفة الكافرين والكاذبين فيقول جل شأنه: ( ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكُذِّهُوا بِلِقَآءِ ٱلْآئِمِرَةِ وَأَرْفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا) (المؤمنون: · ( ""

والسنة النبوية حافلة بالأحاديث التي تحذر المستهلك المسلم من حياة الترف وإنفاق المال في الملذات والتفاخر والخيلاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، ما لم يخالطه إسراف ومخيلة ، (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني)، ويضول صلى الله عليه وسلم: «إياكم والمخيلة، لا تلام على كفاف» (رواه ابن ماجه)، ويقول صلى الله عليه وسلم: « يأتى على الناس زمان همهم بطونهم، وشرفهم متاعهم، وقبلتهم نساؤهم، ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شرالخلق، لا خلاق لهم عند الله ، (رواه الديلمي)، وعن حذيفة بن اليمان قال: « نهي رسول الله أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن

نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، (رواه البخاري).

أما الواقع الأن فقيد ابتعدنا عين شريعة الإسلام وأصبح الترف والمظهر والتباهي والتفاخر هو الأسلام وأصبح الترف والمظهر والتباهي والتفاخر العرف والمعتاد هو ذلك. فتهتم المرأة عند إعداد الولائم بالمحمر والمشمر والمكسرات والعصائر وغيرها. وربما وهي على يقين تام بأن زوجها قد اقترض هذا المال من الغير، بل والأدهى والأمر أن هناك من الحكومات ما تهتم بالمظهريات والإنفاق الترق ويوجد في ميزانيتها العجرالية يقدر بالمليارات، وعليها قروض ثقيلة يحتاج سدادها إلى أحقاب من الأزمان.

لذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن كل سبل الترف في سلوكه الاستهلاكي حتى لا يكون ذلك إحباطاً لعمله وخسرانا له في الدنيا والأخرة، وعلى مستوى البيت يجب على المرأة أن توقن أن الترف والمظهرية يؤديان إلى الاستدانية، والاستدانية تسبب الهم والغم والحزن كما أن الاستدانة أحيانا تقود إلى الكسب الحرام.

ويرى رجال الاقتصاد الإسلامي أن الإنفاق الترفي والمظهري على مستوى الفرد والمنزل والدولة يقود إلى الفساد الاقتصادي واهدار الموارد بدون قيمة مضافة ويعوق التنمية الاقتصادية، كما أن للترف والبذخ جوانب اجتماعية سيئة منها الفساد والهلاك، والتاريخ يعطى نماذج بارزة عن فساد الحكام وظلمهم عندما كان سلوكهم الاستهلاكي هو الترف والبذخ، ولقد أشار الله إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: ) ولقا أردا أن أله إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: ) ولقا أردا أن أله إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: ) ولقا الترفي النميل الاسراء: ١٦).

ويتمثل البعد التربوي لتحريم الإنفاق الترفي والمظهري في كبح هوى النفس البشرية والمحافظة على مشاعر الفقراء والمساكين وتحقيق العدل الاجتماعي بأن توجه الأموال التي تنفق في الترف إلى الفقراء والمساكين واليتامي والأرامل والمرضى وغيرهم في صورة زكاة أو صدقات أو وصايا.

خامسا: تجنب نفضات التقليد والبدع

المخالفة لشرع الله: لقد أمرنا الله عـزوجل أن نتجنب تقليد غير المسلمين في سننهم وعاداتهم وتقاليدهـم التي تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مـن ذلك فقال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وباعا بباع، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جُحر ضب لدخلت هيه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن إذا" (رواه ابن ماجة).

كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به وبالخلفاء الراشدين المهديين، فقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجن، واياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" (رواد الترمذي).

وتأسيسا على ذلك يجب على المستهلك المسلم تجنب كافة النفقات التي فيها تقليد لمجتمعات لها عادات وتقاليد تخالف القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإسلامية. كما يجب على الحكومات الإسلامية أن تراقب كافة أجهزة الإعلام وكذلك المجلات والجرائد التي تدفع الشباب دفعا إلى مجاراة شباب الغرب المنحل في تقاليده السيئة، ويسبب إرهاقًا لميزانية البيت والدولية ومدخيلا لفسياد العقييدة واضمحيلال الأخلاق، وفي هذا الزمان. في ظل العولمة والجات والقنوات الفضائية. نرى معظم الشباب والفتيات يقلدون شباب الفرنجة ومن في حكمهم في الطعام والشراب والمليس والسلوك... وهـذا أدى إلى أثار سلبية على أخلاقهم، كما ترتب على ذلك زيادة الطلب على الوارد من الخارج و هذا سبب كسادا في الصناعات الوطنية وانتشار البطالة.

ويتمثل البعد التربوي لذلك في أن الإنسان يقتدي بالصالحين والصالحات ولا يقتدي بالطالحين والطالحات حتى يشعر بالولاء والانتماء للدين والوطن.

وللحديث بقيـة إن شـاء الله، والحمد لله رب العالمن.





محرم سنة ۷ مجرية

# ي ولا چيارن

# زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله عنها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المعوث رحمة للعالمين، وبعد:

فمن الأحداث التي وقعت في أعقاب غزوة خيبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، وكان هذا الحدث مجالا خصبا للحاقدين والحاسدين والمرجفين، وبخاصة أن هناك بعض الروايات في الصحيح ظاهرها التعارض وبعض الروايات الضعيفة، وقد استغل الذين في قلوبهم مرض هذه الأمور، وحاولوا النيل من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا عليه بغير علم، ذلك لأن قلوبهم لم تتذوق حلاوة الإيمان، ولم تتنسم نفوسهم بشاشته فلم يؤمنوا بالله ورسوله حق الإيمان فلم يعظموا الرسول ويوقروه كما أمرهم الله سبحانه في قوله تعالى: • إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَدُيرًا ﴿

فالخطاب واضح للنبي أن الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا، فالخطاب له أولاً، ثم للأمة التي يجب أن تؤمن بالله ورسوله وتعظم الرسول وتنصره، وتسبح ربها بكرة وأصيلا

### عبدالرزاق السيد عيد

شكرا له سبحانه على هذه النعمة العظيمة. فالإيمان بالله والرسول والتعظيم والتوقير والنصر للرسول والتسبيح لله رب العالمين، وسنحاول بعون الله سبحانه في هذه الوقفة بيان الحق من مصادره ورد شبهات أهل الباطل، وسنسلك بعون الله السالك الاتية:

#### أولاً: حقائق لابد أن تستقرع القلوب والعقول:

الأولى: في قوله تعالى: وَلَقَدُ أَرْسَكَا رُسُلًا مِن قَبِكِ

رَحَمُنَا لَكُمْ أَرْوَجًا وَذُرِيّةٌ ، (الرعد:٣٨). فالرسول ليس

بدعا منهم والذين ينقمون على النبي الكريم تعدد
ازواجه غفلوا عما جاء في كتبهم عن نساء داود
وسليمان عليهما السلام. فقالوا عن داود عليه السلام
كان له منة امرأة زوجة غير الجواري. كما ذكروا عن
سليمان أنه تزوج سبعمائة زوجة غير عدد الجواري،
وبغض النظر عن ذلك فتعدد زوجات الانبياء وغيرهم
كان أمرا مألوفا لا غضاضة فيه حتى كان للرجل
الواحد في الجاهلية من عشر إلى عشرين
زوجة.

#### الحقيقة الثانية: اختيار الله:

الله سبحانه عالم الغيب والشهادة هو الذي اختار رسله، كما اختار رسوله محمدًا واصطفاه، اختار له أصحابه: ألا بختار له زوجاته أمهات المؤمنين؟ وللتعدد في حياة النبي حكم بالفة ليس مجال عرضها الأن.

#### الحقيقة الثالثة، عصمة الله لنسه:

وهنا أمور:

أولاً؛ لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخامسة والعشرين من عمره شابًا قويًا عزبًا نقيًا طاهرًا عفيفًا، وقد لقبه قومه بالصادق الأمين، بينما كان قومه للرجل الواحد منهم زوجات قد تصل إلى

الثاني، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وهي في سن الأربعين وكان هو ابن الخامسة والعشرين وظل معها زهرة شبابه وشيئا من كهولته حتى توفاها الله وهو في سن الخمسين من عمره ثم تزوج من السيدة سودة بنت زمعة، وكان عمرها خمسين سنة.

الثالث؛ لو كان الأمر أمر شهوة كما يدُّعي الأفاكون فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقضى معظم شبابه وجُزءًا من كهوئته بين سيدتين كبيرتين في السن ولم يعدد معهما، هذا مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله قوة ثلاثين أو أربعين رجالًا. لكن الله عصمه من فواحش الجاهلية وآثامها كما عصمه من الناس، قال الله عز وجل: ﴿ يَأَمُّ ٱلرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زُبَكَ وَإِن لَمْ تَغَكَّلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُكُمْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّامِنُ ، (المَائِدَةُ:٧٧)، فكما أن الله سبحانه عصم نبيه من القتل حتى جاء أجله المسطور في اللوح المحفوظ كذلك فهذه بعض خصائص نبينا محمد خاصة والأنبياء عموماً، لكن أكثر الناس لا يعلمون، ونعود بالله من الضلال والبهتان.

#### ثانيا: قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيى رضي الله عنها:

والأن وبعد عرض الحقائق السابقة التي يجبأن ترسخ في وجدان كل مسلم وأن يعلمها القاصي والداني حتى يقض كل إنسان عند حدوده ولا يتعداها، نبدأ الآن في بيان تفاصيل قصة زواج أم المؤمنين صفية من إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، ونستعين بالله في دفع شبهات المبطلين.

١- في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه والحديث طويل نورد منه الجزء الخاص بموضوعنا، قال أنس: «وأصبناها عَنُوة وجُمع السُّني فَجَاءَهُ دَخْيَةً فَقَالَ؛ يَا رَسُولُ اللَّهُ أَعُطْنَى جَارِيةً مِنْ السَّبِي، فقال اذْهَبُ فَخَذْ جَارِيةً، فَأَخَذٍ صَفَيَّةٌ بِنْتَ حُيِّيٌّ، فَجَاءَ رَجُلَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ أَعْطَيْتُ دِخْيَةً صَفِيَّةً بِنُتَ خُيِيٌّ سَيِّد قَرَيْظُهُ وَالنَّصْيرِ، مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلُمَا نَظَرُ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلُّم، قَالَ خَذْ جَارِيةً مِنْ السَّبْي غَيْرَهَا، قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وَتَزُوِّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ: يَا أَيَا حَمْزَةً مَا أَصُدُفَّهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا؛ أَعْتَقَهَا وَتَرْوَجُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أَمُّ سُلِيْمِ فَأَهْدَتُهَا لَهُ مِنْ اللِّيلِ، فَأَصْبَحُ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا، فَقَالَ مَنْ كَانَ عنْدَهُ شَيْءٌ فُلْيَجِيُّ بِهِ، قَالَ: وَبَسَطَ نَطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُل يَجِيءُ بِالأقط، وَجَعَل الرَّجُل يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَل الرَّجُل يَجِيءُ بِالسِّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتُ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

 إلى البخاري من جديث أنس رضى الله عنه: قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبُرُ بِغُلْسٍ، ثُمَّ قَالِ اللَّهِ أَكْبَرُ خَرِيْتُ خَيْبَرُ إِنَا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةَ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَّاحُ الْمُنْذَرِينَ، فَخْرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السُّكُكُ فَقَتُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبِّي الذُّرُّيَّةَ وَكَانَ فِي السَّبِّي صَفيَّةَ فِصَارَتُ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلّْبِيِّ ثُمَّ صَارَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ عَتَّقَهَا صَدَاقَهَا".

وقد أورد صاحب الطبقات الكبرى (١٢٣/٨) عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: «لما دخلت صفية على النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لها: لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله .. فقالت: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: «وَلا نَرُو وَازِنَهُ وزَرَ حَيَّ (الأنعام:١٦٤). فقال لها رسول الله: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسى، وإن اخترت اليهودية فعسى أن يعتقك فتلحقي بقومك، فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقتُ بك قبل أن تدعوني حيث جدت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني بين الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلى من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه.

> وهذه الرواية لها أصل من حديث أنس رضى الله عنه عند الإمام أحمد



وابن حبان والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

تأمل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ظل يبرر لها كيف قتل الله أباها بسبب شدة عداوته لله ورسوله. ولم يدفعه إلى ذلك إلا رحمته صلى الله عليه وسلم.

#### ثالثًا؛ استخلاص النتائج:

يمكن أن نستخلص النتائج التالية بعد عرض الأحاديث السابقة:

ا- من رواية أنس في البخاري مع الفتح يعرض لننا الإمام البخاري نتيجة المعركة وهي انتصار جيش السلمين على اليهود في خيبر وقد تم قتل المقاتلة منهم أي الرجال المقاتلين وكان عددهم ثلاثة وتسعين وبلغ عدد من استشهد من المسلمين عشرين. ثم سبى المذراري أي النساء والأطفال، وهذا النظام كان سائدا في ذلك الوقت. ومعترفا به في تلك الحقبة التاريخية بلا غضاضة.

اما لو سألت عن أسباب المعركة؟ فقد أجبنا عن هذا السؤال في عدد شهر المحرم الماضي وهو باختصار استمرار حقد اليهود على الإسلام والمسلمين وعداوتهم الشديدة لله ورسوله.

النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر بوضوح عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بصفية أو غيرها، ولذلك قال لدحية: اذهب وخذ جارية من السبي دون تحفظ، ولم يعلم بصفية إلا من خلال مشورة الصحابي الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية لا تصلح إلا للنبي؛ لأن أباها ملك وزوجها ملك.

"- استرد النبي صلى الله عليه وسلم صفية من دحية بهذه الجارية التي لا يوجد مثلها في السبي؛ مما يخشى من تغير نفوس بعض الصحابة أو قد تتعالى على دحية بسبب علو مرتبتها.

قال الدكتور أبو شهبة في السيرة: الم يرد النبي من زواجه من صفية قضاء شهوة أو إشباعا لغريزة جنسية كما يزعم الأفاكون، وإنما أراد إعزازها وصيانتها وتكريمها من أن تفترش لرجل لا يعرف شرفها ونسبها في قومها، ولم يكن هناك أليق مما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم معها، كما أن فيه رباط المصاهرة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود؛ عسى أن يكون هذا ما يخفف من عدائهم للإسلام ويدعوهم للدخول فيه، والحد من مكرهم وسعيهم بالفساد، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسعيه

وسلم بذلك مثلا عظيما في التسامح.. (السيرة النبوية د. محمد أبو شهبة ج٢).

أ- لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بها إلا بعد أن ظهرت من حيضتها، وهذه عدة السبايا، وليس كما يظن من لا يعلم أن عدتها أربعة أشهر وعشرا.

 ولم يجامعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمة. وكان بمكنه فعله ولن يلومه أحد.

 آ- وثم يجامعها إلا بعد أن أعتقها وأسلمت وتزوجها.

٧- ولم يجبرها الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء، بل خيرها بين الإسلام واليهودية فاختارت الإسلام، بل أسلمت قبل أن يدعوها الرسول صلى الله عليه وسلم.

٨- ولم يعاشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبغضة له بسبب قتل زوجها وأبيها وأخيها، فظل يعتذر لها ويقول: «إن أباك.. فعل وفعل». حتى ذهب ما في نفسها. كما جاء في حديث ابن عمر، رضي الله عنه، وحسنه الألباني عند ابن حبان.

٩- ويكفيها شرفا بعد إسلامها أن صارت زوجا لخاتم النبيين وامام المرسلين وصارت أما لكل مؤمن، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم معاملتها ومواساتها، صح عن أنس عند الترمذي وصححه؛ أنه بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت صفية. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ وفقالت: قالت حفصة، أني بنت يهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم؛ أني النك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي،

فصفية رضي الله عنها من نسل هارون بن عمران عليه السلام، وعمها موسى بن عمران عليه السلام، وهي زوجة نبي هو أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين.

١٠ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وتأمل كيف يختار الله لنبيه زوجاته أمهات المؤمنين. كما اختار لله أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لكن الذين لا يعلمون يفترون على الله الكذب، ويتهمون رسوله صلى الله عليه وسلم بالكذب وهم يعلمون. نسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.

# الشي الله والله والله وي حاديث موسى والدع شير (حليميا السلام) والدع شير (حليميا السلام) والله المناهم المناهم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه ومن والاه، وبعد:

فقد ابتدأنا في الحلقة السابقة في الكلام عن قصة موسى والخضر عليهما السلام، وذكرنا أنها من روائع القصص لما ورد فيها من صحيح الآثار وعجائب الأخبار، وقد برز فيها من الفوائد العقدية والفقهية والتربوية ما ينبغى أن تشكر نعمته وتتفقد فوائده، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة الحديث وتخريجه من الكتب الستة ثم ذكرنا غريب الحديث وبدأنا في ذكر بعض ما يستفاد منه؛ فذكرنا من ذلك أن أهل الإيمان يستقبلون نصوص الشرع بالتسليم والإذعان لاكما يستقبله أهل الزيغ والطغيان، وأن ألفاظ الْغَضب قد تَجيء على غير الْحقيقة في الْغَالِب لذا ينظر إلى حقيقتها بعين الاعتبار، ثم ها نحن ذا نستكمل ما تيسر من الدرر بعد إعادة عرض حديث موسى والخضر عليهما السلام.

#### الحديث

روى البخاري رحمه الله بسنده إلى سعيد ابن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر؟ فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كغب، عن النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: قَامَ مُوسى النبي خَطيبا في بني عَلَيْه وَسَلَم، قَامَ مُوسى النبي خَطيبا في بني فَعَيْه وَسَلَم، قَامَ مُوسى النبي خَطيبا في بني فَعَيْه وَسَلَم، قَامَ مُوسى النبي خَطيبا في بني فَعَيْه وَسَلَم، قَامَ مُوسى النبي خَطيبا في بني فَعَيْب الله عَلَيْه إذْ لَمْ يَرُدُ الْعِلْم وَلَيْه فَأَوْحى الله الله إليه فَأَوْحى الله الله إليه أنَّ عَبْدا مَنْ عبادي بمَجْمَع البَحْريْن هُو أَعْلَمُ مَنْك قالَ: يَا رَبُ وَكَيْفَ بِه فَقيل لَهُ احْمل حُوتًا في مَكْتَل، فَإذا فَقَدْتُهُ فَهُو ثَمَّ احْمل حُوتًا في مَكْتَل، فَإذا فَقَدْتُهُ فَهُو ثَمَّ فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعُ بْن نُون، وَحَمَلاً فَانْ وَن، وَحَمَلاً فَانْ وَن، وَحَمَلاً وَانْ وَنَ وَعَنْ فَن وَن، وَحَمَلاً فَانْ وَن وَوَمُ كَمَا

حُوتًا فِي مَكْتَل، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَة، وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَ الْحُوتُ مِنَ الْكُتُلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبُحْرِ سَرَبًا وَكَانَ لُوسِي وَفَتَاهُ عَجِبًا فَانْطَلْقَا بَقِيَّةً لَيْلَتَهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ مُوسِى لَفْتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لُقَدْ تُقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نُصَبِّا وَلَمْ يَجِدُ مُوسى مَسًّا مَنَ النَّصَب حَتَّى جَاوَزُ الْكَانَ الَّذِي أَمرَ بِهِ فَقَالَ لَّهُ فَتَاهُ؛ أَرَايْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسى: ذَلكٌ مَا كُنَّا نَبْغَى فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَلُمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلُ مُسَجِّى بِثُوْبِ (أَوْ قَالَ تَسَجِّى بِثُوْبِهِ) فُسَلَّمَ مُوسى فَقَالُ الْخَضْرُ: وَأَنَّى بِأَرْضَكَ السَّلاَّمُ فَقَالَ: أَنَا مُوسى فَقَالَ: مُوسى بَنى اِسْرَائِيلَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هَلْ أَتْبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمًّا عُلُمْتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعى صَبْرًا يَا مُوسى إنِّي عَلَى عَلْم منْ علْم الله عَلَّمَنيه لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم عَلَّمَكُهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ: سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللَّهِ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشَيَانِ عَلَى سَاحِل الْيَحُرِ، لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلُّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَغُرِفَ الْخَصْرُ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَّعَ عَلَى حَرْفِ الْسَفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةُ أَوْ نَقْرَتُيْنَ فِي الْبَحْرِ فَقَالُ الْخَصْرُ؛ يَا مُوسى مَا نَقَصَ عَلْمَي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كَنَقْرَة هِذَا الْعُصْفُورِ فِي الْمُحْرِ فَعَمَدَ الْخَصْرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلُوَاحِ الْسَّضِينَةَ فَنَزْعَهُ فَقَالَ مُوسَى؛ قُوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نُوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتُهَا لْتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ: أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكُ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ: لا تُؤَاخِذُني بِمَا نَسِيتُ فَكَانَت الأولَى منْ مُوسى نشيانًا قَانْطَلْقًا، فَإِذَا غُلاَمُ

التوحيد

يَلْعَبُ مَعَ الْعُلْمَانِ، هَأَخَذَ الْخَصْرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيدهِ فَقَالَ مُوسِي، أَقْتَلْتَ نَعْشَا زَكِيَّةُ بَغِيْرِ نَفْسِ قَالَ: أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ نَقْسَا زَكِيَّةٌ بَغَيْرِ نَفْسِ قَالَ: أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِي صَبْرًا فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيةَ اسْتَطعَما أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَكِذَا أَنْ يَنْقَضَ، فَأَقَامَهُ فَوَلَا الْخَصْرُ، فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسى؛ قَالَ الْخَصْرُ بَيدهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسى؛ لَوْ شَبْتَ لَا تَخَذْثَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ! لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، بَيْنِي وَبَيْتِكَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلَم، يَرْحَمُ اللّهُ مُوسى يُودِدْنَا لُو صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ يَقْصَ عَلَيْه وَسَلَم، يَرْحَمُ اللّهُ مُوسى يُودِدْنَا لُو صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْه وَسَلَم، يَرْحَمُ اللّهُ مُوسى لُودِدْنَا لُو صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْهُ وَسَلَم، عَلَيْه مَوسى عَلَوْدُونَا لُو صَبَرَ حَتَّى يُقَصَ عَلَيْهُ وَسَلَم، عَلَيْه مَا أَمْ مُوسى عَلَيْه وَسَلَم، عَلَيْه وَسَلَم، عَلَيْه وَسَلَم، عَلَيْه وَسَلَم، عَلَيْه وَسَلَم، عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم، عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَمْ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَلْمَا عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَل

واستكمالاً لبعض ما يستفاد من الحديث، نقول:

#### التواضع سلعة غالية وعبادة مفقودة:

وقد أمر الله بها أنبياءه، فعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد) رواه مسلم.

فإذا كان الله قد أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم كان العباد من دون الأنبياء أحوج لها وحالهم أدعى لاقتنائها، فأخلاقنا هي سلعتنا الغالية ويضاعتنا الرائجة، أكرمنا الله بها نحن أمة الاسلام على وجه الخصوص كما أنها ميراث الأنبياء عموما وقد قال الله تعالى: ( أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَدلهُمُ ٱقْتَدِهٌ) (الأنعام: ٩٠)،، ونبي الله موسى من أولى العزم من الرسل منزلته عالية ودرجته مرفوعة فهو من سادة عماد الله المتواضعين غير أن الله تبارك وتعالى أراد كونًا أن ينطق نبي الله يما نطق به إن سأله عن أعلم من في الأرض لحكم لا يحصيها إلا الله، وموسى عليه السلام منّ أولى العزم من الرسل، وهو كليم الله، ونزلت عليه التوراة ويعده العلماء في المرتبة الثالثة بين الأنبياء والمرسلين بعد سيدهم محمد وأبيهم إبراهيم عليهما الصلاة والتسليم، ومن كانت هذه حاله فحاشاه أن يكون عنده شيء من الكبر، وقد تكبد المشاق تواضعًا للقاء

العبد الصالح وما استنكف عليه وعلى نبينا الصلاة و السلام.

هذا والتواضع يكون لله بمعنى الخضوع عقيدة وانقياداً ولا يكون إلا لله.

تواضع لرب العرش علك ترفع

#### فما خاب عبد للمهيمن يخضع

ويكون لعباد الله أدبًا وسلوكًا وكالأهما عبادة، وهذا سمت طيب النفس رفيع المكانة.

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر

على صفحات الماء وهو رفيع

وكما قال غيره:

تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة

#### فإن رفيع القوم من يتواضع

ثم إنه مما يعين على هذا أن يعلم الغبد حقيقة أمره، كما قال تعالى: (وَلَا تَمْشِ فِ الْلَارَضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ لَلِكُالَ طُولًا) (الإسراء: ٣٧).

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا

#### فكم تحتها قوم هموا منك أرفع العلم فريضة شرعية وضرورة حياتية:

وطلب العلم الشرعى فريضة شرعية والنافع من العلم عموما ضرورة حياتية، والآيات والأحاديث في تأصيل هذا لا حصر لها كقوله تعالى: (يَرْفَع ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمَّ وَأَلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتُ ) (المجادلة: ١١)، وقوله تعالى: (إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَدُوُّأُ) (فاطر: ٢٨)، وعن أبي الدرداء رَضيَ اللَّهُ عَنهُ قال: سمعت رَسُول الله يقول: (من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء ثم يورّثوا ديناراً ولا درهما إثما ورَثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر) رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ وَالْتَرِمِدْيُ.

ثم كان من فضل هؤلاء العلماء أن أمر الناس بالرجوع إليهم في حالة جهلهم أو خلافهم، كما كان من سعيد بن جبير مع ابن عباس رضى الله عنهما وكما قال الله: (فَسَنَوُوا الله الله عنهما وكما قال الله: (فَسَنَوُوا الله كُنُور الله كُنُور الله وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ الله الله (وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الله الله (وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الله الله (وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الله الله (وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى الله الله (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الله الله ).

#### الرحلة في طلب العلم من شيم السلف الصالح:

هذا، ولما كان فضل طلب العلم كذلك؛ نالت الرحلة في طلبه هذا الفضل وزيادة، مهما كانت درجة طالبه، إذ العلم بحر لا ساحل له، فقد رحل إليه الأنبياء والمرسلون، وقصص السلف في ذلك وافرة وليس أدل من أن يصنف السلف في ذلك مصنفات مستقلة كما فعله الخطيب في كتابه (الرحلة في طلب الحديث)؛ فليراجعه من شاء فهو ماتع في بابه.

#### من آداب العالم والمتعلم:

وللعالم والمتعلم آداب عنى بها العلماء أكثر من عنايتهم بالتحصيل إذ الخلق غاية والتحصيل وسيلة إليه كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت الأتمم مكارم الأخلاق"، وقد امتلأ الحديث ببعض منها؛ كخدمة أهل الفضل وصبر المعلم على تلميذه وصبر الطالب على شيخه والتماس الأعذار من كل وغيره كثير في مظانه مثل: (الجامع المخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، واقتضاء العلم العمل له كذلك، جامع بيان العلم وفضله الابن عبدالبر، تعليم المتعلم طريق التعلم للشيخ بكر أبي العاصرين حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي العاصرين حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله).

#### ومن الفوائد العقدية:

- أن الحديث حجة بنفسه في العقائد

والأحكام فقد قبل ابن عباس خبر أبي بن كعب وهو يحدثه عن أخبار الأنبياء، وأخبار الأنبياء وأخبار الأنبياء وأخبار الأنبياء من علم الغيب الذي هو جزء من العقيدة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاد من المسلمين يبلغون الناس عقيدة التوحيد، وفي مثل ذلك رسالة بهذا العنوان للشيخ الألباني رحمه الله وقد من الله علي المسللة دكتوراه بعنوان، دور الحديث النبوي في التأصيل العقدي والرد على المخالفين، وما أكثرهم وتشعب حججهم في هذا الزمان! وقد انتهينا فيها بإشراف عميد كلية الدراسات التهينا فيها بإشراف عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف ومناقشة رئيس الى أن السنة النبوية حجة بمفردها في المعائد والأحكام.

#### - معجزات الأنبياء حق:

كما أجرى الله لموسى معجزة الحوت الملح الميت والتي فيها كذلك دليل مشاهد على عقيدة البعث، والتي ينكرها اللادينيون.

#### - الأنساء بشر:

الخضر بشر لا يعلم الغيب؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله، لذا طلب من موسى أن يعرفه بنفسه.

- والنسيان في حق الأنبياء جائز؛ إذ هم من جملة البشر، فقد نسي موسى ويوشع أمر الحوت حتى جاوزا المكان، غير أنه لا يجوز في حق الله إذ قال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا) (مريم: ٦٤).

- صلاح الآباء سبب من أسباب صلاح الأبناء؛ وتلكم فائدة تربوية وعبرة حياتية جعلتها في خاتمة البحث هدية، وهذا كما حصل مع الأيتام، والشواهد على ذلك في الحياة المعاصرة كثيرة، ومن دليله غير ما ذكرنا كما قال الله؛ (وَلِيَخْشُ اللَّينَ وَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيّةٌ ضِعَنْاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْبَـتَّقُوا الله وَلَيْهُمْ فَلْمَا عَلَيْهِمْ فَلْبَـتَّقُوا الله وَلَيْهُمُ لُولًا فَوْلًا سَدِيدًا ) (النساء؛ ٩).

والحمد لله رب العالمين

التوحيد

## قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب

# متى وكيف تحكم على المخالف؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعدُ: فلا يزال حديثنا موصولاً عن القواعد الشرعية والآداب الاجتماعية في التعامل بين الشيوخ والشباب، ونتحدث اليوم عن قضية ،الحكم على

الخالف، فنقول وبالله تعالى التوفيق

الحلقة الرابعة

#### المسالح د/عبد الرحمن بن صالح الجيران

وضوحًا بقوله: فإننا «لا نحكم على الإنسان بالمخالفة بمجرد وقوعه في البدعة حتى يكون قصده مخالفة السنة بهذه البدعة».

ومن هنا نعلم حقيقة بطلان قول من يقول: إن أهل السنة يكفرون جميع المتأولين المخالفين يقول شيخ الإسلام: «وهذا القول لا يُعرَف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية». (منهاج السنة ٥/٠٤٠).

#### كيف نحكم على المخالف؟

هناك ضوابط وشروط لا بد منها قبل الشروع في الحكم على المخالف، فالا يكون لطلبة العلم فضلا عن عامة النَّاس بل هو حق العلماء الراسخين في العلم، وعليه نقول من باب التذكير فقط: إنَّه لا بد من العلم بجنس المسائل المتنازع فيها، ومن أي باب يكون الكلام حولها؟ وهل المصلحة تقتضي الكلام فيها؟ أم أنَّ المفاسد تربو وتزيد عليها؟ كما أنَّه لا يجوز جعل الشيء حقًّا أو باطلاً بالشبهات والظنون وخاصة أيام الفتن التي يكثر فيها القيل والقال.

كما يجب العلم بعدم تقرير مذاهب العلماء وأقوالهم من إطلاقات الجمل والعمومات من العبارات، وهنا يوضح لنا شيخ الإسلام خطورة هذا المسلك بقوله: «وأخذ مذاهب الفقهاء من الاطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة». وللحديث بقية إن شاء الله.

إن تميز موقف أهل السنة والجماعة بالعدل والتسامح وخاصة مع المخالفين من أهل القبلة لن الأمور التي تضردت بها عن غيرها، فهم لا يتسرعون في الحكم على المخالف إذا كان مجتهدًا أو مخطئًا في اجتهاده؛ سواء كان الاجتهاد في مسألة من مسائل العقيدة والإيمان أو المسائل العملية، إذا كان مقصوده الحق بدليله، فهو إذن في هذه الحال معذور مأجور على اجتهاده، وهذا مقتضى دلالة النصوص العامة القاضية بعدم المؤاخذة فوق الوسع والطاقة، مثل قوله تعالى: « وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّلِحَتِ لَا نُكِّلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » (الأعراف:٢٤).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسًا ما تعجز عنه، خلافًا للجهمية المجبرة، ودلت على أنه لا مِوَاخِدُ المُخطئ المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع؛ كان هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع».

ومصداق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر،. (متفق عليه).

وتأسيسًا على ما سبق نقول: لا يحكم على المخالف بالخالفة إلا بعد تحقق أصلين مهمين وهما:

الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر أو الخروج عن المنهج.

الآخر: انطباق هذا الحكم على القائل المعين، أو الفاعل المعين بحيث يتم الشروط في حقّه وتنتفي

ويزيد العلامة الأثباني رحمه الله الأمر الثاني

# درر البحارفي تحقيق ضعيف الأحاديث القصار



على حشيش

اعداد/

الحلقة (١٤)

٥٨٧- «أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه أن يتخذ زَوْجَ حمامٍ يذكرُ الله عز وجل عنده هَديله، عندما شكا له الوحشة».

الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ح٣١٠) قال: حدثني علي بن إسحاق بن رداء، حدثنا محمد بن يزيد المستملي، حدثنا الحسين بن علوان عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان معاذ بن جبل مرفوعًا، وعلته الحسين بن علوان، قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٢٤٤/١)؛ «حسين بن علوان من أهل الكوفة كان يضع الحديث على الثقات وضعًا، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذَّ به أحمد ابن حنبل رحمه الله».

٥٨٨- «إياكم وَرَضَاع الحمقى؛ فإن رضاع الحمقى يُعُدي ..

الحديث لا يصح؛ أخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (٣٦٠/٢) (٤٨٩/١٢٠) من حديث الحسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا، وآفته الحسين ابن علوان، وقد بيّنا أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه آنفًا، وتبيّن أنه كذاب يضع الحديث، وقال ابن عدي؛ له أحاديث كثيرة، وعامتها موضوعة.

٥٨٩- «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دهَن بدهن جعل في راحته اليسرى، وبدأ بحاجبيه، ثم شاريه، ثم لحيته، ثم رأسه».

الحديث لا يصح: أخرجه الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٢٤٥/١) من حديث عائشة، وعلته الحسين بن علوان، وقال ابن حبان بعقب هذا الحديث: وما يشبه هذا مما يكثر ذكره، إذا سمعه من ليس الحديث صناعته اتهمه بالوضع». اهـ.

٥٩٠ يكون في آخر الزمان عُبَّادٌ جُهالٌ وقُراءٌ فسقةٌ.

الحديث لا يصح: خَرَّجِه وحققه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٥٨/١) فقال:



«حديث يكون في آخر الزمان عباد جهال .. رواه الحاكم من حديث أنس وهو ضعيف».

قلتُ: لا بد من معرفة العلة والتي بها تعرف درجة الضعيف، فقد زلت بعدم المعرفة أقدام وضلت أفهام، فهذا الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣١٥/٤) من حديث يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس مرفوعًا، وسكت عنه الحاكم فتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «يوسف هالك». اه. وهو حديث «غريب» كما بين ذلك أبو نعيم في «الحلية» (٣٣٢/٢) فقال بعد أن أخرجه: «هذا حديث غريب من حديث ثابت لم نكتبه الا من حديث يوسف بن عطية». اه.

٥٩١- «أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر، أعطاه الله يوم القيامة ثواب اثنتين وسبعين صديقًا».

الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ الطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٣/٨) (ح٠٥٩٠) من حديث أبي أمامة مرفوعًا، وعلته يوسف بن عطية الصفَّار، وهو كما بينا آنفًا من أقوال أئمة الجرح والتعديل: هالك لا تحل الرواية عنه، وقال الإمام النسائي في «المتروكين» (٦١٧): «متروك».

#### ٥٩٢- «إن ابن آدم لحريص على مُنعَ ».

الحديث لا يصح: أخرجه الديلمي في «الفردوس» (٢٣١/١) (٨٨٥) من حديث يوسف بن عطية عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا، وهو مسلسل بالعلل: يوسف بن عطية هالك منكر متروك كما بينا آنفًا، وقال الذهبي في «الميزان» (٩١٦٩/٢٨٦/٤): «هارون مجهول وزيد عن أبيه نكرة». اهد وذكره الحافظ ابن حجر في «المغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (ح٤١٨).

990- «الظلمةُ وأعوانهم في النار».

الحديث لا يصح: أخرجه الديلمي في «الفردوس» (٢٠٠٢) (ح٠٠٠٤) من حديث حذيفة مرفوعًا وعلته عنبسة بن عبد الرحمن كما في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (ح٢٠٠٢)، قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/٦)؛ «سألت أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي فقال: هو متروك الحديث كان يضع الحديث». اه.



رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما يعد: فيعد أن بيِّنا أنواء الإفرازات الخارجة من المرأة وحكمها، يجدر بنا أن نبين أنواع الدماء الخارجية من المرأة وأحكامها، ولا يخفي أن معرفة المرأة لهذه الأنواع وأحكامها من الأهمية بمكان، وسأبدأ بذكر الحيض الأهميته وعظم ما يترتب عليه من أحكام.

قال ابن نجيم في البحر الرائق (١٩٩/١): "ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات، لما يترتب عليها ما لا يُحصَى من الأحكام؛ كالطهارة، والصلاة، وقراءة القرآن، والصوم، والاعتكاف، والحج، والبلوغ، والوطء، والطلاق، والعدة، والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، وكان من أعظم الواجبات؛ لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به، وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها، وإن كان الكلام فيها طويلاً فإن المُحصِّل يتشوف إلى ذلك".

#### أولا: الحيض

تعريف الحيض لغة:

حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا، والمحيض يكون اسمًا ويكون مصدرًا، وجمع الحائض: حوائض وحُيِّض، وقال المبرد: سمي الحيض حيضًا من قولهم حاض السيل إذا فاض، والحيضة: المرة الواحدة من دفع الحيض ونويه،

#### المسرور الله د/عزة محمد رشاد (أم نميم)

والحيضات جماعة، وقيل: الحيضة الدم نفسه. وفي الحديث: "إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَـدك "-أخرجه مسلم (۲۹۸).

والحيضة، بالكسر: الاسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب، والتحيض كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود، وتحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضتها تنتظر انقطاعه، يقول: عدي نفسك حائضًا وافعلى ما تفعل الحائض، وحاضت المرأة: أي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم. والحيضة: الخرقة التي تستثفر بها المرأة،وفي الحديث قَيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئُر بُضَاعَةً وَهِيَ بِنْرُ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكَلاَبِ وَالْحِيضُ وَالنَّانُ؟ فَقَالَ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنْجُسُهُ شَيْءٌ» سنن أبي داود (٦٦)، وسنن الترمذي (٦٦) سنن النسائي (٣٢٦) قال النووي في المجموع (١٢٧/١) حديث صحيح، وصححه الحافظ في التلخيص (١٢٧)، ويقع المحيض على المصدر والزمان والدم- لسان العرب لابن منظور (١٤٣،١٤٢/٧).

تعريف الحيض عند أصحاب المذاهب الأربعة: قال الكاساني الحنفي فيبدائع الصنائع (٣٩/١): "الحيض اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم".

وقال ابن جزى المالكي في القوانين الفقهية

(صن٣١)، " الحيض هو الدم الخارج من فرج الرأة التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة، ولا مرض، ولا زيادة على الأمد".

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج (۲۷۷/۱): "الحيض دم جبلة، يخرج من أقصى رحم المرأة، بعد بلوغها، على سبيل الصحة، من غير سبب، في أوقات معلومة".

وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات (١١٠/١): "دم طبيعة وجبلة، يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت، في أيام معلومة".

#### ألوان دم الحيض

#### ١- السواد:

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَة فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الْصَّلَاة، فَإِذَا كَانَ الْأَخْرُ فَتَوَضَّتِي وَصَلَي فَإِنَّمَا هُوَ عِرُقٌ» صحيح سنن أبي داود وَصَلَي فَإِنْسَاني (٣٦٣)، والإرواء (٢٠٤).

#### ٢- الصفرة والكدرة:

الصفرة: هي لون من ألوان الدم إذا رق، وقيل هو كصفرة السن، أو كصفرة التبن، وأما الكدرة فلون كلون الماء الكدرة المبسوط للسرخسي (١٥٠/٣). قال إمام الحرمين: "هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة". (المجموع للنووي:

اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل تعد حيضًا أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي غير أيام الحيض لا تعد حيضًا. وإليه ذهب الحنفية (المبسوط للسرخسي ١٥٠/٣)، والحنابلة (المغني لابن قدامة ٢٤١/١).

وقـال أبو يوسف: إن رأت الكدرة في أول أيام الحيض لم يكن حيضًا، وإن رأتـه في آخر أيام حيضها كان حيضًا- (البسوط ١٥٠/٣).

واستدلوا على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض لا تعد حيضًا:

بحديث عائشة: «كُنَّ نِسَاء يَبْغَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ

بالدُرْجَة فِيُهَا الكُرُسُفِ فِيُهِ الصُفْرَة فَتَقُولِ: لاَ تَعْجُلْنَ حَتَّى تَرِيْنَ الْفُصَّةَ الْبَيْضَاء، تُريُد بِذَلكَ الطُّهُر مِنَ الْحَيْضِ» \_ رواه البخاري معلَقًا بصيغة الجزم. (انظر: فتح الباري ٢٠٠/١). وعن أم عطية قالت: «كُنَّا لاَ نَعْدُ الْكُدُرَةُ وَالصَفْرَةُ شَيْئًا»- أخرجه البخاري (٣٢٦).

وفي رواية «كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئًا» رواه أبو داود (٣٠٧)، وصححه الألباني.

قال الحافظ في الفتح (٥٠٧/١): "قوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: «حَتَّى تَرينَ القُصَّة البَيْضَاء» وبين حديث أم عطية، بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية".

جاء في نيل الأوطار للشوكاني (٣٤٠/١): بعد أن ذكر حديث أم عطية المتقدم قال: "والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما وقت الحيض فهما حيض".

وجاء في المغنى لابن قدامة الحنبلي (٢٤٣/١):

"إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو
حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به.
نص عليه أحمد.. واستدل بحديث عائشة وأم
عطية كما ذكرنا في الهاب.".

واستدل أبو يوسف على أن الكدرة في أول أيام الحيض تعد الحيض ليست حيضًا، وفي آخر أيام الحيض تعد حيضًا: بأن الكدرة من كل شيء تتبع صافيه، فإذا تقدمها دم أمكن جعل الكدرة حيضًا تبعًا، فأما إذا لم يتقدمها دم فلو جعلناه حيضًا كان مقصودًا لا تبعًا. (المبسوط ١٥٠/٣).

القول الثاني: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، سبواء أكانت في أيام الحيض أو في غير أيام الحيض. وهو ما ذهب إليه المالكية (المدونة ١٥٢/١)، والشافعية في الأصح بشرط أن يكون في زمان الإمكان (مغنى المحتاج ٢٨٤/١).

جاء في المجموع شرح المهذب للنووي (٣٨٨/٢) "والمذهب أنه حيض الأنه دم صادف زمان الإمكان ولم يجاوزه فأشبه إذا رأت الصفرة

والكدرة في أيام عادتها".

القول الثالث: الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا، لا في أيام الحيض ولا في غير أيام الحيض، وهو ما ذهب إليه ابن حزم (المحلى بالأثار ٣٨٣/١) والشافعية في الجديد (مغني المحتاج ٢٨٤/١).

واحتجوا على أن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا:

بما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إِذَا كَانَ دَمُ الْحِيْضَة فَإِنَّهُ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَمُ الْحَيْضَة فَإِنَّهُ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الْأَخَرُ 
كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكي عَن الصَّلاَّةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَخَرُ 
فَتَوْضَئِي وَصَلِّي فَإِنْمَا هُوَ عَرْقٌ»- صحيحسنن أبي 
داود (٢٨٦)، والنسائي (٣٦٣)، والأرواء (٢٠٤). 
فلال على أن ما عدا الدم الأسود من صفرة أو 
غير ذلك لا يعد حيضًا، ولا يمنع من 
صلاة ولا من صوم ولا من وطء- المحلى بالآثار 
(٣٨٩/١).

وعن أم عطية قالت: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا »- أخرجه البخاري(٣٢٦).

فدل الحديث على أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئاً لا قبل الطهر ولا بعد الطهر- المحلى بالأثار (٣٨٥/١).

الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يترجح لدي القول الأول القائل بأن الصفرة والكدرة في زمان الحيض تعد حيضًا، وفي غير زمان الحيض لا تعد حيضًا، وذلك جمعًا بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم عطية؛ فإن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والله تعالى أعلم.

#### مدة الحيض:

تنازع العلماء في أقل مدة للحيض وأكثر مدة له؛ فمنهم من قال: أقل مدة يوم وليلة وأكثر مدة خمسة عشر يومًا، ومنهم من قال: لم يرد نص يبين أقل مدة للحيض أو أكثر مدة.

ونذكر بعض أقوال أهل العلم في المسألة: جاء في المعني لابن قدامة الحنبلي (٢٢٨/١): "قال الخلال: مذهب أبى عبد الله لا أختلف فيه: أن أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشرة

يومًا. وقيل عنه: أكثره سبعة عشر يومًا. وللشافعي قولان، كالروايتين في أقله وأكثره، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة... ثم قال ولنا: إنه ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد. ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة".

قال الشوكاني في السيل الجرار (٣٣٧/١): "لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به، بل جميع الوارد في ذلك إما موضوع أوضعيف، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: «تَمُكُثُ إِحُدَاهُنَّ اللَّيَائي ذَوَات الْعَدَد لا تُصَلِي»! هم أصل الحديث أخرجه البخاري تُصلي»! هم أصل الحديث أخرجه البخاري ودين أذهب للب الرجل الحازم من اعتصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة الرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فقل قلن بلي، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس فذلك من نقصان عقلها، أليس فذلك من نقصان دينها وأخرجه مسلم (٨٠) الختلاف.

سُنْل شبيخ الإسبلام في مجموع الفتاوى (٦٢٣/٢١) عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن، وأكثره خمسة عشر: هل هو صحيح؟

فأجاب: أما نقل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، بل هو كذب موضوع، باتفاق علماء الحديث. ولكن هو مشهور عن أبي الخلد عن أنس، وقد تُكلم في أبي الخلد.

وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر، كما يقوله: الشافعي وأحمد ويقولون: أقله يوم، كما يقوله الشافعي وأحمد، أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة، كما قلنا-والله أعلم. انتهى.

وهذا هو الراجح عندي كما قال شيخ الإسلام، والله أعلم.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فاتَّقُوا اللَّه-أيها المُسلمون-، واتَّقُوا النارُ ولو بشقُّ تَمرة، ولو بكلمة طيبة؛ فإنَّ

> واعلَموا أن البرِّ لا يَبلِّي، والإثمَ لا يُنسَى، والديَّانَ لا يموت، وكما تَدينُ تُدانِ، (وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ) (البقرة:

الجِنةَ خُفَّتُ بِالْكَارِهِ، وإنْ النَّارَ خُفَّتَ بِالشُّهُواتِ.

معاشر السلمين: ما من إنسان في هذه الحياة إلا وهو يتقلُّبُ بين حالتين لا ينفُكُ عنهما: فَامًّا أَن يِكَسُوهِ اللَّه لِياسَ النَّعِمةَ والسرَّاءِ، وإما أن تُنزعَ منه فتُصيبُه حالةُ الضرَّاء والبُؤس والتأساء

ولا يخلو أحدٌ من بني البشر من هاتين الحالتَين حتى يقضِيَ أجلُه في هذه الحياة، كما قال الله: (وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِشْنَةً وَإِلَيْنَا تُرجعُونَ) (الأنساء: ٢٥).

فيُومٌ علينا، ويومٌ لنا، ويومٌ نُساءً، ويومٌ

وليس الشأنُ في هذا التقلُّب بين السرَّاء والضرَّاء فهو حَتَّمُ لا مناصَ منه، إنما الشأنُ كلُّ الشأن في كيفيَّة التعامُل معهما، ومدّى استثمار العاقل المُوفِّق، واغتنامه لحالتَي النّعماء

#### د/خالد بن على الغامدي امام السجد الحرام

والبُلواء بما يُقرِّبُه من ربِّه ويُرضيه عنه، وبما ينفعُه في حياته ودُنياه وآخرته.

ولقد بيَّن لنا ريُّنا-سبحانه وتعالى- كيفيَّة تعامُل الإنسان من حيث طبيعتُه الإنسانيَّة مع حالتَى النَّعماء والضرَّاء، فقال-سبحانه-: (وَلَينَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رُحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِتَنُوسٌ كَفُورٌ (أ) وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاةً بَعَـدُ صَنَّرَاة مُسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَغَرٌّ فَخُورً ) (هود: ٩، ٩٠)، وقال-سبحانه-: ﴿ وَإِنَّا أَنْعَنَّا عَلَى ٱلإنكن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُ فَذُو دُعَآةٍ عَرِيضٍ) (فصلت: ٥١).

فالإنسانُ من حيث هو إنسان يُسرفُ في الفرُح بِالنَّعماء والسرَّاء، ويظنُّ أن الله- عزَّ وجل- قد اختصه بها لكرامته عنده؛ حتى يصل إلى حدّ الأشر والبطر والفخر، وينسّى أنها نعمة لله، ولو شاء الله لنزعها منه في للح البصر، (وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ صُرٌّ دَعَا رَيَّةُ. مُنِبًّا إِلَيْهِ شُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنَّهُ نَسَىَ مَأَكَانَ يَدْعُوَّا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لَيْضِلُّ عَن سَبِيلِهِ أَ) (الزمر: ٨).

وفي المقابل نجد أنه يجزع ويتسخط ويقنَطُ من رحمة الله إذا ابتُليَ بالضرَّاء،

ونُزِعَت منه العافيةُ والرحمةُ؛ حتى يصلَ به الحالُ إلى اتُهام الله في قَدَره، والاعتراضَ عليه في قضائه، كما قال-سبحانه-؛ (وَإِن مَّشَهُ ٱلشَّرُ فَيَوُسٌ قَنُوطٌ ) (فصلت: ٤٩)، وقال: (وَأَمَّا إِذَا مَا آبُلُلهُ فَقَدَرَعَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَقِّ أَحْنَى) (الفجر: ١٦).

وتلك فتنة.. وأيُّ فتنةٍ؟! ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلَمُونَ!

هكذا هو الإنسان، وهذه هي طبائعُه، إلا صنفًا مُوفِّقًا من الناس استثنّاه الله بقوله: (إلَّا ٱلنِّينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَلَيْتَكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَلَيْتَكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَلَيْتَكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَالْتَكَ لَهُم مَّغُفِرَةً وَالْتَكَ لَهُم مَّغُفِرَةً وَالْتَكَ لَهُم مَّغُفِرَةً وَالْتَكَ لَهُم مَّغُفِرَةً وَالْتَكَ لَهُم مَعْفِرَةً وَالْتَكَ لَهُمْ مَعْفِيمُ وَالْتَكَ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَالْتَكَ لَهُمْ مَعْفِيمُ وَالْتَكَ لَهُمْ مَعْفِيمُ وَالْتَكَ لَهُمْ مَعْفِيمًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه ال

إنهم المُؤمنون الصادقُون الذين صدَقُوا مع الله، وشكَرُوا وصبَرُوا في حالتَي السرَّاء والضرَّاء، فوقُقهم ربُهم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وعلمُوا أن لله-تعالى-عليهم عبوديَّة في حالة النَّعماء والسرَّاء، كما له-سبحانه- عبوديَّة في حالة الضرَّاء والبَلواء.

قسعَوا وبدْلُوا جُهدَهم في تكميلِ هاتَين العبوديَّتين حتى سُعدُوا في حياتهم، وهنتُوا في عَيشهم، ورضُوا عن الله في الحالتَين، فرضَيَ الله عنهم وأرضاهم، وما كان ليُوفَّق إلى تلك العبوديَّة إلا المُؤمن.

كما ثبَتَ في "صحيح مسلم"؛ عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: "عجَبًا لأمرالُوْمن إن أمرَه كلَّه خير، وليس ذلك لأحد إلا لَلمُوْمن؛ إن أصابَتُه سرَّاء شكَرَ فكان خيرًا له، وإن أصابَتْه ضرَّاء صبرَ فكان خيرًا له".

قَالُوْمِنُ الصادِقُ هو أَسعَدُ النَّاسِ حظًا بريِّه، وأَكْمَلُ النَّاسِ استمتاعًا بهذه الحياة ولذَّاتها، وأعقلُ النَّاسِ وأحسَنُهم تصرُفًا في حالتي الضرَّاء والسرَّاء التي لا ينفَكُ عنهما أحدُ مِن البشر.

أيها المُسلمون؛ إن لله-تعالى- على عبده عبوديَّة في حالة الضَّرَّاء وما يُحبُّ، ولَه عبوديَّة في حالة السرَّاء وفيما يكرَه، وهاتان المعبوديَّتان هما رُكنا السعادة وقُطبَا رحاها،

ومَن كمَّلَهما وأتى بهما فلا أسعَدُ منه، ولا أشرَحَ صَدرًا، ولا أكمَلَ طُمانينة وسَكينةَ منه.

إن نعمَ الله على عبادِه كثيرةٌ ومُتنوَّعةٌ، وهي تدورُبين نوعَين،

أعظمُهما وأجلُهما قَدْرًا: النَّعمُ الدينية الشرعيَة، والعطايا القلبيَّة الإيمانيَّة، والمُنْخُ الرُّوحيَّة والأخلاقيَّة، وأعظمُها، نعمةُ التوحيد والإيمان، ونعمةُ العلم والبصيرة والفقه في الدين، ونعمةُ الاجتماع والأُلفة والاعتصام بالكتاب والسنَّة.

والنوعُ الثاني: النّعمُ الدنيويَّة والمُتَعُ الماديَّة والمُتَعُ المُاديَّة والمعنويَّة التي تُعينُ العبدَ على النُعم الدينيَّة، وتُكسِبُه بهجة الاستمتاع بالمُباحاتِ والطيّبات؛ كنعمة العافية في الأبدان، والأمنِ في الأوطان، وعدلِ السلطان، ونِعمة الأزواج والأولاد والأموال، وغير ذلك.

وكلا النَّوعَين نعمٌ مِن اللَّه إيجادًا وابتداءً وإمدادًا، ( وَمَا يِكُم مِن يَتَمَوَ فَمِنَ اللَّهِ ) (النَحل: ٥٣)، (وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَعْشُوهَا ) (إبراهيم: ٣٤).

فَالمُوْمِنُ الصادِقُ أَمامَ نعم الله المُترادِفة عليه يقومُ لله بعبوديَّة الشُّكر والحمد والاعتراف له بأنَّها منه وله، وأنَّها محضُ تكرمُ منه-سبحانه-، وتفضُلُ على عباده، ثم يشكُرُ الله-سبحانه- بلسانه وجوارحه، ولا يستعملُ هذه النَّعم إلا فيما يُرضِيَ الله-سبحانه وتعالى-، فمن فعل ذلك فقد أدَّى شُكرَ النَّعمة، وقامَ لله بعبوديَّة السرَّاء، واستحقُ جزاءَ وقامَ لله بعبوديَّة السرَّاء، واستحقُ جزاء الشكرون الحامدين الذي جاءَت النَّصُوصُ مُتكاثرَة ببيانِه وبيانِ فضلِ الشكر ومكانتِه، وأنه فريضةُ الله على عباده.

كقوله-سبحانه-: (كُلُواْ مِن رِزْقِ رَيْكُمْ وَأَشْكُرُواْ لَهُمْ) (سبا: ١٥)، وقوله: (وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَهُوَهُمْ بِبَعْضِ لِيُقُولُواْ أَهْتُؤُلَاءٍ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشِّنِكِينَ ) (الأنعام: ٥٣).

أَيُّهُا الْسُلمون؛ إنَّ عبوديَّة الشُّكر هي قَيدُ النَّعم، وسرُّ بقائِها وديمومتها وزيادتها، ( وَإِذَّ

#### تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ وَلَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَّانِي لَشَدِيدٌ ) (إبراهيم: ٧).

وما حُفظَت النِّعم ولا قُيدت بمثل الشُّكر والحمد، ولا فرَّت ونفرَت وشرَدُت ومُحقَّت بركتُها بمثل البطر والأشر، واستعمالها فيما حرَّم الله. وهذا هو عين كفران النَّعم، كما قال-سيحاثه-: (وَضَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةٌ كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُطْمَينَةُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَضْنَعُونَ ) (التّحل: ١١٢).

وتلك سُنَّةُ الله التي لا تتبدِّل ولا تتغيِّر، وكما قصِّ الله علينا نبأ قارُون الذي آتاه الله من الكُنوز والأموال ما لا يُوصَف، فحِحَدُ نعمةً الله عليه غُرورًا وبطُرًا، ونسى كيف كان قبلُ نعمة الله عليه، وقال: (قَالَ إِنَّمَاۤ أُوبَيْتُهُۥ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ ) (القصص: ٧٨)، فخسَفَ اللَّه به وبداره الأرض، وجعله عبرة للمُعتبرين.

وإن من أقسى صور السّلب بعد العطاء وأمرُها؛ أَن يُسلِّبَ الإنسانُ فِي حياتُه للَّهُ الطَّاعة والإنابَة، وخُشُوعَ القلب وزكاةَ النَّفس، والفرحَ بِاللَّهِ، وقَرَّة العين بالحياة مع الله-سبحانه وتعالى- والأنس به.

ويبلُغ السَّلبُ بعد العطاء ذروتُه حين يُسلُّ العبدُ الإيمان وشهادة الحقِّ في ساعة الاحتضار، وعند سكرات الموت، فيُعاقَبُ بِسُوءِ الخاتمة، وشناعة النّهاية، وموتة الأسف، ولا يُوفُقُه الله لخاتمة حسنة وميتة مرضيَّة

ولعَمرُ الحقُ! إنها لمن أعجب صُور سَلب النّعم بعد العطاء، كحال فرعون الذي طغى وبغى وكفر بالله ونعمه، ثم لما أدركه الغرق وعايَنَ الموتَ ذهُبَ ليُؤمن، فقيل له: ﴿ مُآلَفَنَ وَقُدّ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ) (يونس: ٩١)؛ إنها لعبرة.. وأيُّ عبرة؟! ولكنَّ أكثر الناس لا

أمة الإسلام: وإن من العطايا الربَّانيَّة والمُن المرعيَّة التي تستوحِبُ الشُّكرَ والحمدَ؛ نعمةَ الأمن والأمان التي أمتنَّ الله بها على عباده،

( ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ) (قريش: ٤)؛ ولفتَ إليها الأنظارَ والعُقُولُ بقوله: ( أَوَلَمْ نَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَبِنَخَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) (العنكبوت: ٦٧).

إِن شُيُوعَ الأمن في مُجتمعات المُسلمين عامَّة ضرورة شرعيَّة وحياتيَّة؛ لتستَقيمَ حياةً الناس، ويقومُوا بعبادة ربُّهم.

أيها المُسلمون: قال أنس - رضى الله عنه-: "إِن الإيمانَ نصفًان؛ نصفٌ شكرٌ، ونصفٌ صبرٌ".

وهذا يدل على أن تحقيق هاتبن العبوديّتين علامةُ الإيمان الصحيح، وكما أن لله عبوديَّةُ على عبده في حالة السِّرَّاءِ والنَّعماء بالشُّكر والحمد، فكذلك له-سيحانه- على عيده عبوديَّةُ بالصبر والرُّضا في حالة البلاء والضرَّاء، تلك الحالة التي لا ينفَكُّ عنها إنسانٌ

فمَن ذا الذي لم يُبتلَى بمرض وسُقم، أو فقر وذُلُّ، أو نقص في الأموال والأنفس والثُّمَرَات، أو تغيرُّ حالٌ وهمَّ وغمَّ وحُزن، أو أذيَّة حاسد وحاقد، أو إدالة الأعداء وانتصارهم على السلمين؟!

ولو نجا من ذلك أحد لنجا الأنبياءُ والمُرسَلُونِ الدينِ هم أكرَمُ الخلق على الله، وهم أَشِدُّ النَّاسِ بِلاءً وامتحانًا، والرجُلُ يُبِتلَى على قدر دىته.

إن الابتلاءُ بالضرَّاء والبأساء سُنَّةُ ماضية، وحتميَّةٌ قدريَّة، والمُسلمُ العاقلُ لا يملكُ أمام ذلك الا أن يرضَى ويُسلم أمرَه لله ويصبر، وهو يعلَمُ أَن لله في ذلك الابتلاء حكمًا وغايات ظاهرة وخفية.

ثم هو أيضًا لا يكتّفي بالرّضا والصبر فحسب؛ بل يتخذُ كلُّ الوسائل المكنة المشروعة لدفع ذلك الابتلاء ورفع الضرّاء، فيدفعُ قدرَ اللهُ بِقُدرِ اللهِ بِالأسبابِ ٱلشرعيَّة، ويتوكُّلُ على الله ويستَعينُ به، ولا يتواكُلُ ولا يتخاذَلُ ولا يضعُفُ؛ فالمُؤمنُ القويُّ أحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف.

والله-تعالى- يُحبُّ من عبده أن يسعَى فِي رفع الضرر وإزالَة البلاء؛ حتى لا يقَع فريسةً اليأس والقُنُوط من رحمة الله، فيضعُفُ عن مُواجهة البلاء، فيجزِّعُ ويخنَّعُ وينهَزمُ، ويستولى عليه الشيطان.

إن المُؤمنَ الصادقَ تظهرُ عبوديَّتُه لريِّه-سبحانه- أعظم ما تظهر حين يُصابُ ببلاء وكرب، فتجدُه عظيمَ الثُقة بريِّه-سبحانه-، شديد التعلُّق بمولاه، دائم الاستغاثة والتَضرُّع لسيِّده، مُتحلِّيًا بِالصبِّر والْمُصابِّرة، لا يشكُو، وَلا يُظهرُ الشُّكايةَ لأحد، ينتظرُ الفَرَجَ من الله، ولا ييأسُ من رُوح الله، ولا يشكُّ في أَنْ اللَّهِ هو فارجُ الهِمُ، وكاشَفُ الكَرِب، ومُحِيبُ دعوة المُضطرين، (قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم يَنَّهَا وَمِن كُل كُرب) (18isla: 37).

وتعظُّمُ الثُّقةُ بِاللَّهِ والرُّغبةُ فِي فرَجِه حين يطُولُ أمدُ البلاء، ويستَطيرُ شرَرُ الفتنة، ويمتَدُ زمنُ الضرَّاء، ( أَمْ حَسِبْتُدْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّنَا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن فَبْلِكُم مَّسَّنَّهُمُ ٱلْبَأْسَآةُ وَٱلضَّرَّاهُ وَذُلِّزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَـهُ. مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ ) (البقرة: ٢١٤).

أنها المُسلمون: إن عبوديَّة الضرَّاء بالصير والمُصابَرة يُثمرُ للعبد أفانينَ الرُضا والحُبُور والسَّكينة في صحراء البلاء، ووَهَج الضرَّاء، وتستَمطرُ رحمات السماء، وغيثَ اليقين والرُّوح؛ لتُروِّي جَفافَ البِأساء، وقَحطَ المَحَنَّ والبلاء

إن المُسلمُ إذا صدَقَ مع الله في تحقيق عبوديَّة الضرَّاء، فإن المَحن تكونُ في حقَّه منَحًا، وتنظلبُ الآلامُ آمالاً، والأحزانُ أفراحًا، ويجعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل همُّ فرَجًا، وربما صحَّت الأجسادُ بالعلَل، ورُبُّ ضارَّة نافعة، ورُبِّ بلاءِ كان سببًا لأن يلجَ العبدُ ملكوت السماء

وكم بدَّدَت شُعلةُ الأمل ظُلمات اليأس! وكم نبَتَت الأزهارُ من خُلُل الصُّخُور الصمَّاء! فعلامَ يحملُ العبدُ الهُمومَ، والله بيده كلُّ أشيء؟! وعلامَ يحزَن وهو يعلَمُ أن هذه الدنيا

دارُ كبد والتواء لا دارُ استقرار واستواء، وأن دوامُ الحال من المُحال، وأن كل عُسر فهو مُحاط بين يُسرين.

لقد سطِّر أنبياءُ اللَّه ورُسُلُه أفخمَ الرَّواتع في إظهار العبوديَّة الحقَّة لله في حالة البلاء والضرَّاء، كما قصَّ الله علينا من نبأ نُوح، وإبراهيم، ومُوسَى، وهود، وصالح، ويُونس-عليهم السلام-، وكيف قامُوا لله القامات العالية في مُواجهة البلايا ومحَن الطريق.

وتنتنى خواصرُ المهمومين إجلالاً، وتفيضُ دُموعُ الْكرُوبِينِ استرواحًا لصبر يعقُوب- عليه السلام- على فقد ولده الحبيب، وتفجُّعه ووَلَهِهُ، وتوكُّلُهُ على اللَّهُ، وقولُهُ: (إنَّمَا أَشَكُوا بَثْنَى وَحُرْفِ إِلَى أَللَّهِ ) (يوسف: ٨٦).

وأعجِبُ منه: صبرُ أيوب- عليه السلام-على المرض والبلاء قرابة ثماني عشرة سنة-كما قال المُفسِّرُون-، حتى ملَ منه الصِّديقُ والقريبُ، وفقد ماله وأهله.

وماكان الله ليَذَرَهم على ما هم عليه حتى يُنجِّيَهِم ويكشفُ كَربَهِم، وما كان الله ليتخلَّى عنهم وهم قد قامُوا له-سيحانه- بعبوديّة الضرَّاء، فجاءَهم الفرِّجُ، ونجَّاهم الله من الهمَّ والغمُّ والملاء، (وَكُذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ) (الأنساء: ٨٨).

أيها المسلمون؛ من أعجب الحوادث التي وقَعَت بِالنبيّ-صلى الله عليه وآله وسلم-، وأشدُها ألمًا وابتلاءُ: حادثةُ الإفك الشَّهيرة التي اتُّهمَت فيها عائشة-رضي الله عنها-حبيبة رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، وبِقُدرِ شَدَّة هذه الحادثة وأنَّها، إلا أنها كانت تحمل في طيَّاتها الخيرَ والبشائر، كما قال الله: (لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (النور: ١١).

ولذلك فقد يُقدُرُ الله، ويُجرى على عباده بعض المقادير التي في ظاهرها الشرُّ والضَّرر، ولكن في ثناياها الخير، وتكونُ عاقبتُها إلى خير. فلا يأسَ مع رحمة الله وحُسن تدبيره، ولا قَنُوطَ مع لطف الله وحكيم تقديره.

نسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه.



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزُلَ عَلَى عَنْدِهِ الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوَجًا قَيْمًا لَيُثَدِّرَ بَأْسًا شُديدًا مِنْ دُنَّهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ ا يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتَ أَنَّ لَهُمْ أَجْـرًا حَسَثًا. والصلاة والسلام على إمام المتقين، وخاتم التسين، وعلى آله وصحيه، ويعد:

فإن كتاب إحكام الأحكام، للإمام الحافظ الفقيه الأصولي صاحب الفنون ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كتاب عظيم، قل أن تجد له نظيرًا، لا يستغنى عنه عالم متقن، ولا طالب علم متوسط، ففيه مباحث شريفة، وفوائد منيفة، وتدقيقات قل أن تجتمع في مثله، وهو من أحسن الكتب التي تريى الملكة في استنباط الأحكام الفقهية، ولذا ستكون عليه تلك الإطلالة، وسنتحدث في هذا المقال حديثًا قصيرًا عن كتابين آخرين للكتاب صلة بهما

الأول: كتاب: عمدة الأحكام، للإمام الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وهو الكتاب الأصل الذى شرحه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.

الآخر؛ كتاب؛ العدة، للشيخ العلامة عز الدين أبي إبراهيم محمد بن إسماعيل ابن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بالأمير رحمه الله

## إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد

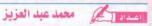

(المتوفى: ١١٨٢هـ).

وهذا الكتاب شرح للشرح (حاشية). فائدة:

ظهرت المتون العلمية سيواء كانت في الحديث، أو الفقه، أو علوم الآلة، كاللغة والأصبول، ونحوهما عندما استقرت العلوم، واحتاج الطلاب لمصنف جامع يجمع أطرافها في لفظ مختصر ليتصور العلم في ذهن طلاب العلم من أقرب طريق. ثم جاءت الحاجة لشرح تلك المتون العلمية وتفسيرها، بما يفتح مغاليقها، ويبين غريبها، ويوجه استدلال العلماء، ويوضح طريق الاستنباط فيها، فكانت الشروح العلمية، وتلك صنعة المتأخرين بداية من علماء القرن الخامس الهجري

وريما استغلق قول الشارح، أو أطلق ما هو مقيد، أو ذكر عامًا له مخصص، أو ترك مبهمًا لم يبينه، أو تركما يستدرك عليه، فظهرت الحاجة لشرح الشروح، وهو ما يعرف اصطلاحًا بالحواشي العلمية، وريما فاقت شهرة هذه الحواشي تلك الشروح.

وريما ترك صاحب الحاشية مسألة لم يتعرض لها، أو ذكر مشكالاً يحتاج لحل، أو أرسل قولاً يحتاج لتوثيق، فظهرت من هنا الحاجة لشرح تلك الحواشي، فظهر ما يعرف اصطلاحًا بالتقريرات، وهي شروح عظيمة الفائدة لطلاب العلم الذين يدققون في أقوال العلماء.

فتراث الأمة يكاد أن يكون في هذه الأربعة: المتون، والشروح، والحواشي، والتقريرات، إضافة للمختصرات واللطولات.

وتنشرع الآن فيما أردنا بيانه في هذا المقال:

#### أولاً: كتاب عمدة الأحكام:

اسم الكتاب: عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام، عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الكتاب كما سبق من تأليف الإمام الحافظ تقى الدين أبى محمد عيد الغنى بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى (المتوفى:١٠٠هـ).

وفكرة هذا الكتاب تتلخص في أمرين: الأول: جمع طائضة مختصرة من الأحاديث التي تدور عليها الأحكام العملية الشرعية.

الأخر: أن تكون هذه الطائفة من أصح أحاديث الأحكام، ولذا انتقاها مما اتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى كما هو واضح من عنوان الكتاب. وهذا الكتاب مرتب على الأبواب الفقهية فهو يبدأ بكتاب: الطهارة، وينتهى بكتاب: العتق، ويحوي بين دفتيه ستة عشر كتانا.

وقد انتقى فيه ثمانية وأربعين، وأربع مئة حديث (٤٤٨)، هي عيون أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان.

وهذا الكتاب من أنضع كتب أحاديث الأحكام، ولذا كان يبدأ العلماء بحفظه، ولا يغنى عنه مختصرٌ آخر في أحاديث الأحكام، وفيه ما يزيد عن مئتي حديث

متفق عليها ليست في كتاب الحافظ ابن حجر: بلوغ المرام.

والمصنف رحمه الله تعالى قد استل كتابه هذا على ما يبدو من كتابه: الأحكام الكبرى، ولذا تجد فيه بعض الهنات التي لا يخلو بشر منها كأن يكون روى الحديث في كتابه: الأحكام الكبرى من طريق الشيخين وغيرهما، وقد ساق بعض ألفاظه فيه من طريق هذا الغير، ثم يسهو، ويستله في هذا الكتاب ويعزوه للشيخين، فمن أمثلة ذلك حديث محمد ابن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله: «أنهى اثنبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الحمعة؟ قال: نعم» زاد مسلم: «ورب الكعبة».

والزيادة في مسلم (حديث: ١١٤٣) بلفظ: «ورب هذا السيت»، وانما هذا اللفظ للنسائي في الكبرى (٢٧٦٠)، وقد ساقه هكذا المصنف الشيخ عبد الغنى القدسي فالكبرى (حديث: ٤٤١) فنقله هنا سهوًا. وريما وهم فروى الحديث في كتابه وشرطه في هذا الكتاب أن يكون متفق عليه فيرويه في كتابه، وهو الأحدهما، فمن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها ، وهو من أفراد مسلم (٧٣٧). (وقد ذكر هذين المثالين محقق الكتاب نظر الفريابي).

والمصنف رحمه الله تعالى يسوق لفظ الحديث في الغالب من كتاب: الجمع بين الصحيحين، للحميدي.

#### طبعات الكتاب:

قد طبع الكتاب عدة مرات منها: ١- طبع في مطبعة السنة المحمدية بتحقيق الشيخ العلامة: محمد حامد

التوحيد

الفقي رحمه الله تعالى (المتوفى: ١٣٧١هـ).

٢-طبعة دارالعارف في مصرسنة (١٣٧٣هـ) بتصحيح الشيخ العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى (المتوفى: ١٣٧٧هـ).

"- طبعة دار المأمون للتراث سنة (١٤٠٥ هـ) بتحقيق الشيخ: محمود الأرناؤوط. ٥- طبع في المطبع الأنصاري بدهلي في المهند ضمن مجموعة الحديث النجدية. ٢- طبع في مطبعة المنار بمصر بعناية الشيخ: محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى (المتوفى: ١٣٥٤هـ) ضمن مجموعة الحديث النجدية أيضاً سنة (١٣٤٧هـ). ٧- طبع في دار الفاريابي للمطبوعات العربية، على سبع نسخ خطية، دراسة وتحقيق: نظر محمد الفاريابي، وهي من أحسن طبعات الكتاب وأجودها، وفيه من التوثيق ما ليس في غيره، وقد قدم له بدراسة قيمة.

#### شروح الكتابء

حظي هذا الكتاب بعدد كبير من الشروح قاربت الخمسين شرحًا نظرًا لاهتمام أهل العلم به فمن هذه الشروح:

١- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، للشيخ تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المشهور بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام عنه تفصيلاً.

٢-الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، للإمام الحافظ العلامة أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة (١٠٨هـ) وهو أجل كتبه وأحسنها، وقد توسع في الشرح توسعاً واضحاً رحمه الله تعالى.

طبع بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح الطبعة الأولى سنة (١٤١٧ هـ) نشر دار

#### العاصمة في الرياض.

٣- كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى، المماه)، وهو من أوسع شروح الكتاب، وقد طبع في سبع مجلدات، اعتنى به تحقيقًا وضبطًا وتخريجًا؛ نور الدين طالب، الناشر؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت، دار النوادر – سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.

٤- خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى (المتوفى:١٣٧٦ هـ)، طبع يق مجلد واحد أكثر من مرة منها طبعة: شركة الشمرلي للطبع والنشر بالقاهرة سنة: ١٣٧٩هـ، نشرته مكتبة الرياض سنة: ١٣٧٧هـ، وسنة (١٤٠٠هـ).

تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام،
 للشيخ محمد بن صائح العثيمين طبعته
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 عدة مرات.

٦- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، طبع عدة مرات منها الطبعة الثالثة سنة: ١٣٩٣هـ، في مجلدين، وهو من أيسر وأسهل شروحه، فيصلح للطالب المبتدئ، ولا يستغنى عنه المنتهى.

٧- نيل المرام شرح عمدة الأحكام، للشيخ حسن بن سليمان النوري، والشيخ علوي ابن عباس المالكي (المتوفى:١٣٩١هـ) رحمه الله تعالى، نشر مكتبة الاقتصاد في مكة المكرمة الطبعة الثالثة سنة: ١٣٨٨هـ (انظر: شروح الكتاب، وطبعاتها في جامع المتون العلمية، للشيخ، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم (ص٢٦٢)).

هذا ما يسره الله تعالى في هذا المقال، فإن يكن صوابًا فالحمد لله، وإن تكن الأخرى فأستغفر الله منه.



## أحكام الصلاة

الأشياء التي ورد النهي عنها في الصلاة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الأفعال التي ورد النهي عنها في الصلاة، ونستكمل البحث في هذا العدد، فنقول وبالله تعالى التوفيق،

#### ع - التُلثُم في الصلاة:

أي تغطية الفم بثوب وشبهه. يكره أن يغطي المسلم فمه بثوبه، أي يكره التلثّم في الصلاة لما رُوي عن أبي هريرة أنه قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» رواه ابن ماجه. ولما رُوي عنه أيضاً «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» رواه ابن حبّان وأبو داود وابن خُزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وي علة النهي قال الخطابي فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة. (عون المعبود- العظيم آبادي ٢٤٥/٢)، وقال ابن حبان؛ لأنه من زي المجوس.

وقال ابن عثيمين؛ لأنه قد يؤدي إلى الغم، وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. (الشرح المنع على زاد المستقنع ١٩٣/٢)، وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل ملتثمًا، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم ويستثنى منه تغطية الفم عند التثاؤب قال ابن حبان؛ وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشبطان بدخل).

#### الماد المادي طه

ويستثنى منه أيضاً إن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة، واحتاج إلى اللثام فهذا جائز؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكام، وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذه أيضا حاجة تبيح أن يتلثم. (الشرح المتع على زاد المستقنع ١٩٣/٢).

#### ٥- الاعتماد على اليدين:

ويُكره في جلوس التشهد أن يعتمد الرجل على يده أو على يديه، بأن يضعهما على الأرض مستعيناً بهما، كما يكره الجلوس على مقعدته وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، يُقعي كما يُقعي الكلب والقرد وسائر السباع، وهو المسمى عُقبة الشيطان، أو عقب الشيطان، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، وواه ابن خُربمة.

وعلته كما قال العيني لأنه يُشبه جلوس المعذبين لما روى أحمد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً ساقطاً يده في الصلاة فقال: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذّبون». شرح سنن أبي داود.

وقوله في الحديث ساقطاً يده: أي واضعاً يده بجانبه معتمداً عليها. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه «أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة- وقال



هارون بن زید،
ساقطاً علی شقه
الأیسر- فقال له،
لا تجلس هكذا، فإن
هكذا یجلس الذین
یعذبون». حدیث حسن،
ینظر صحیح وضعیف سنن
ابی داود للألبانی.

أما الاعتماد لحاجة فلا يكره، ثا تقدم عن أم قيس بنت مُحصِن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسنَّ وحَملَ اللحم اتخذ عموداً في مُصلاه يَعتمدُ عليه. أخرجه أبو داود؛ فالحديث يدلُ على جواز الاعتماد على عمود أو عصا أو نحوهما عند الداعية. (الدين الخالص للسبكي ٢٠٨/١).

#### ٦- التشبيك بين الأصابع:

تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بها. وقد يفعله بعض الناس عبثا وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه يريد به الاستراحة وربما استجلب به النوم فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره فقيل لن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة لا تشبك بين أصابعك؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي. (معالم السنن لأبي سليمان الخطابي).

وقد أجمع الفقهاء على أن تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه وفي انتظارها أي حيث جلس ينتظرها، أو ماشيًا إليها، والأصل في ذلك ما روي عن أبي أمامة الخياط «أن كعب بن عُجْرَة أدركه وهو يريد المسجد قال: فوجدني وأنا مشبئك يدي إحداهما بالأخرى، قال: ففتق يدي ونهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: إذا توضاً أحدكم هأحسن وضوءَه، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة » رواه ابن حبًان.

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يُشَبِّكنَّ، فإن التَّشبيك من الشيطان، وإنَّ أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه » رواه أحمد.

وقد يشكل على حديث كعب بن عُجُرَة وأبي سعيد الخدري الحديث الصحيح يق تشبيكه صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه يق المسجد وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي الميدين بلفظ: (ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه)، وفيهما من حديث أبي موسى: (المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه)، وعند البخاري من حديث ابن عمر أبي موساك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (شبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه).

وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب، ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه ولذلك وقف كأنه غضبان. وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض كما أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضاً.

فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في السجد والشي إليه. أو يجمع بما ذكره البعض أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك نادرا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وآله وسلم ما كان مكروها. والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة وفعله صلى الله عليه وفعله صلى الله عليه وقعله صلى الله عليه وقعله صلى الله عليه وقله وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم: كما تقررفي الأصول. (نيل الأوطار للشوكاني ٢٨١/٢ بتصرف).

وقد اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد كما في حديث أبي سعيد وفي غيره كما في حديث كعب بن عجرة؛ فقيل: إنه من أحوال اليهود في صلاتهم، ونهي عنه؛ لعدم مشابهتم، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر سئل عن التشبيك في الصلاة فقال: (تلك صلاة المغضوب عليهم)، فيحتمل أن يكون المراد بهم اليهود الأنهم هم المغضوب - seule

ولكن السنة ثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- بالنهي عن التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة قال: (إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكنَ بين أصابعه فإنه في صلاة)، فلما قال: (فلا يشبكنَ بين أصابعه فإنه في صلاة) دل على أن العلة في النهى عن التشبيك بين الأصابع كونه في صلاة، ومن هنا أخذ العلماء منه الحكمين: أنه لا يشبك أثناء ذهابه إلى الصلاة؛ لأن الحديث نص على هذه المسألة، ولا يشبك أثناء صلاته؛ لأنه نهى عنه قبل الصلاة؛ لأنه في حكم الصلى، ولهذا جمع الحديث النهي عن الأمرين، فلا يشرع له أن يشبك قبل الصلاة، ولا أثناء الصلاة. (دروس عمدة الفقه للشنقيطي ٢٤٠/٢، شرح الزاد للحمد ١٥١/٥ بتصرف).

٧- تسوية ومسح موضع السجود أكثر من مرة: وذلك أن المسلم إذا صلى في مكان فيه تراب خشنَ أو حصى أو ما يشبه ذلك وأراد السجود، أبيح له أن يمسح بيده موضع جبهته مرة واحدة فحسب، وكره له أن يزيد عن واحدة.

والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن معيقيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد، قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة». ولسلم رواية أخرى بلفظ؛ «ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد- يعنى الحصى- قال: «إن كنت فاعلا فواحدة».

قال النووي؛ ومعنى الحديث لا تمسح وإن مسحت فلا تزد على واحدة، وهذا نهى كراهة تنزيه، واتفق العلماء على كراهته إذا لم يكن عذر لهذا الحديث. (المجموع: ٩٩/٤).

وقد روى عن جماعة من السلف أنهم كانوا بمسحون الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة،

وكرهوا ما زاد علیها، وروی ذلك عن ابن مسعود، وأبي ذر، وأبى هريرة، وروى مالك عن يحيى بن سعيد، قال: إن أبا ذركان ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ يقول: مسح الحصى مرة واحدةً، وتركها خير من حُمر النعم. (شرح صحيح البخاري لابن بطال ١٩٨/٣).

وأفرط بعض أهل الظاهر فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي، ولم يضرق بين ما إذا توالى أو لا، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع، والتقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يعطى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. (انظر: فتح الباري لابن حجر بتصرف

ZZZZANI.

وقد روي في سبب كراهيته: أن الرحمة تواجه المصلى، فإذا أزال ما يواجهه من التراب والحصى، فقد أزال ما فيه الرحمة والبركة. وروي عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا بمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه». (فتح الباري، لاين رجب ٢/٣٩٠).

والذي يظهرأن علة كراهيته المحافظة على الخشوع، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة، لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجه حائلاً، وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال: «إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها». فهذا تعليل آخر. (فتح الباري لابن حجر ٧٩/٣).

وللحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله أن يضِقهنا في ديننا ويتقبل صالح أعمالنا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.



# قال أعرابي: «عظ الناس بفعلك، ولا تعظهم بقولك، واستح من الله بقدر قُربه

منك، وخِفْهُ بِقَدُر قُدْرَتِهِ عليك»

(شعب الإيمان)

# من أقوال السلف

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا، جيئونا بكتاب الله. فقال عمران: «إنك أحمق! أتجد في كتاب الله الصلاة مفسّرة؟ أنتجد في كتاب الله الصوم مفسرًا؟ إن هذا القرآن أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك». (ذم الكلام للهروي).



من معاني الأحاديث

(جَبَل) في حديث الدعاء «أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِمَا جُبِلَتُ عَلَيْهِ »أي: خُلقت وطبعت عليه. (النهاية لابن الأثير).



أجاديث باطلة لها آثار سيئة

(كُنْت كَنْزَا لاَ أَعْرَفَ، فَأَحْبَبْت أَنْ أَعْرَفَ؛ فَخَلَقْت خَلْقًا فَعَرْفَتهم بِي، فَعَرَفُونِي). لا أصل له اتفاقًا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفقاوى، وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُعرف له في اسناد صحيح، ولا ضعيف. (السلسلة الضعيفة للألباني) \_\_\_



# إعداد : علاء خضر



# خلق حسن فالزمه

عن الحسن قال: «الحياء وَالتَّكُرُم خصلتان من خصال الخير، لم يكونا في عبد إلا رفعه الله عز وجل بهما، (مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا).

رسول الله محي

بيوع لا يجوز التجارة بها

عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن».

(صحيح مسلم).



عن نافع بن عتبة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيضتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. (صحيح مسلم).





قال ابن المبارك: «أول عقوبة الكاذب من كذبه، أنه يُرَدُّ عليه صدقه ». (ذم الكذب لابن أبي الدنيا). يعني : لا يُصدق حتى

فيما صدق فيه.



عن النزال بن سبرة قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. قالوا: حدثنا عن أبي بكر الصديق. قال: ذاك امرؤ أسماه الله صديقًا على لسان جبريل ولسان محمد، كان خليفة رسول الله على الصلاة رضيه

الديننا، ورضيناه لدنيانا، (أصول الاعتقاد)



# ثر السياق في فهم النص

# تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية

الحلقة (٩٦)

# حجاب المرأة المسلمة (٦)

اعداد/

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

تكلمنا في الحلقة السابقة عن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ، (الأحزاب ٥٣)، وذكرنا من أقوال العلماء فيها، ونواصل البحث بإذن الله تعالى.

خلاصة ما ذكرنا من أقوال العلماء حول تفسير هذه الآية يتضمن التالي:

١- الاتفاق على أن هذه الآية نزلت في وجوب الحجاب على أمهات المؤمنين.

٧- الاتفاق على أن هذه الآية توجب على المؤمنين إذا أرادوا سؤال أمهات المؤمنين عن شيء فليكن ذلك من وراء حجاب، والحجاب يشمل الستر من وراء حائط أو ستار أو هودج ونحو ذلك، وكذلك يشمل ستر جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين عندما يكون السؤال ليس من وراء جدار ونحوه.

٣- الاستدلال من الأية على وجوب ستر الوجه والكفين لغير أمهات المؤمنين، هل هو استدلال مياشر، كما في الأمر الصريح والمباشر الموجه لأمهات المؤمنين في الأية - بلا خلاف - أم أنه استدلال غير مباشر (استنباطي)؟

لا شك أن الاستدلال بالآية يكون بالقياس: فاذا كانت الأية تتوجه بالخطاب والحكم

د/ متولي البراجيلي

لأمهات المؤمنين، فإن دخول غيرهن من النساء أولى؛ لأن العلة في الآية هي طهارة القلوب، ولا شك في حاجة غيرهم من النساء لطهارة القلوب، فإذا كان أصل اللفظ في الآية خاص بأمهات المؤمنين إلا أن عموم علته يستدل بها على عموم الحكم.

- ٥- هل طهارة القلوب لا تتحقق إلا بستر الوجه، وأن عدم ستره غير محقق لها، وبالتالي يجب على المرأة إذا أرادت أن تطهر قلبها أن تستر وجهها؟ هذا استدلال محتمل، لكنه غير ملزم، فلا تلازم بين ستر الوجه وطهارة القلب، وبالتائي فالاستدلال بهذه العلة غير قطعى في محل النزاع.
- ٥- أن اسم التفضيل في الأية (أطهر) ليس على وجهه، بل هو مستعمل للزيادة في طهورية القلب مع وجود أصلها في القلوب سواء للنساء أم الرجال، فإن القلوب طاهرة بالتقوى وغض البصر والانتهاء عن ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الأية الخامسة (من آيات العجاب):

قول الله تعالى: «يَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَيَنَائِكَ وَنْسَلَو ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْفَىٰ أَن

# يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّينُ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا » (الأحزاب: ٥٩).

### أقوال قدامي المسرين في الأية:

- تفسير الطبري ١٩هـ، شيخ المفسرين: عن الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين) لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لنلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول، ولاريبة ، ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهم الله به فقال بعضهم؛ هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن إلا عينًا واحدة، ذكر من قال ذلك؛

- حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن): أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة (تفسير الطبري ٢٢٤/٢٠).

- سند الأثر؛ علي هو ابن داوود بن يزيد القنطري؛ صدوق (تقريب التهذيب ص ٤٠١)، - أبو صالح؛ هو عبدالله بن صالح الجهني، أبو صالح المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط. ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة (تقريب التهذيب ص ٣٠٨).

٢- معاوية: هو ابن صالح بن جرير الحضرمي قاضي الأندلس، صدوق له أوهام. (تقريب التهذيب ص ٥٣٨).

على: هو ابن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن ابن عباس ولم يره، صدوق قد يخطئ (تقريب التهذيب ص ٤٠٢)، وقيل صدوق حسن الحديث لكن روايته عن ابن عباس وكعب بن مالك منقطعة، وقد احتج

به مسلم في صحيحه (انظر تحرير التقريب ٤٦/٣)؛ فالحديث في سنده انقطاع بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس فهو لم يسمع من ابن عباس، قال ابن أبي حاتم؛ سمعت أبي يقول؛ إن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير، ويقول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل، إنما يروى عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد (انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٤٠).

وضعف هذا الأثر الألباني في جلباب المرأة المسلمة بعلتين:

 الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس.

ب- ضعف عبد الله بن صالح (انظر جلباب الرأة المسلمة ص ٨٨).

Y-حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله: (يا أيها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ فلبسها عندنا محمد قال؛ ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال؛ ولبسها عندنا محمد قال؛ ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبًا من حاجبه أو على الحاجب (انظر تفسير الطبرى ٣٢٥/٢٠).

- سند الأثر: يعقوب: هو ابن إبراهيم الدورقي، ثقة، من الحفاظ (تقريب التهذيب ص ٢٠٧).
- ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية: ثقة حافظ (تقريب التهذيب ص١٠٥).
- ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان: ثقة ثبت فاضل (تقريب التهذيب ص ٣١٧).
- محمد: هو ابن سيرين الأنصاري أبو بكر: ثقة ثبت عابد كبير القدر. (تقريب التهذيب ص٤٨٣).
- عبيدة: هو ابن عمرو السلماني: تابعي كبير مخضرم فقيه. (تقريب التهذيب ص ٣٧٩).



فالسند صحيح مسلسل بالثقات. لكنه مقطوع (موقوف على عبيدة السلماني)، يقول العراقي فالألفية:

# وسم بالقطوع قول التابعي

# وفعله، وقد رأى (للشافعي)

(البيت ١٠٣ من الألفية).

ملحوظة (سنرى خلال البحث هل رفع عبيدة الأثر عن أحد من الصحابة، وخاصة على وابن مسعود رضي الله عنهما؛ لأنه أخذ منهما أوله متابعة متصلة عن أحد من الصحابة رضى الله . (paic

٣- حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله تعالى: «قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن»، قال: فقال ثبوته، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن احدى عينيه. (انظر تفسير الطبري - (TYO/Y.

سند الأثر: يعقوب: هو الدورقي؛ سبق في الأثر

هشيم هو ابن بشير بن القاسم أبو معاوية ابن أبى حازم الواسطى: ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي (انظر تقريب التهذيب ص ٥٧٤)، ذكره الحافظ ابن حجر في (مراتب المدلسين المرتبة الثالثة، قال: من أتباع التابعين مشهور بالتدليس مع ثقته (انظر تعريف أهل التقديس ص ٤٧).

فائدة: (الرتبة الثالثة من المدلسين: هي من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا يما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبله (انظر السابق ص ١٣).

قلت: وقد صرح هشيم في هذا الأثر بالتحديث. هشام؛ هو ابن حسان الأزدي القردوسي، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. (انظر تقريب التهذيب ص ٥٧٧).

ابن سيرين: سبق في الأثر (٢) والإسناد إلى عبيدة صحيح لكن كما قلنا في الأثر السابق أنه موقوف على عبيدة السلماني، وهو تابعي فيصير من قبيل المقطوع. ثم ذكر الطبري الآثار الواردة بأن الإدناء هو شد الجلباب على الحياه:

حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال: ثنى عمى قال ثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس قوله: « يَتَأَيُّهُا ٱلنَّتُيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيبِهِنَّ » إلى قوله تعالى: (وكان الله غفورًا رحيمًا)، قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء الجلباب هو أن تقنع وتشد على جبينها.

### سند الأثر؛

محمد بن سعد هو بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال الخطيب؛ كان لينًا في الحديث، وروى الحاكم عن الدارقطني أنه لا بأس به. (انظر ميزان الاعتدال ت٧٥٨٣، لسان المسزان ت ٢٠٣).

(أبي)؛ هو سعد بن محمد بن الحسن؛ قال أحمد فيه: جهمي، قال: ولم يكن هذا أيضًا ممن يستاهل أن يكتب عنه ولا كان موضعًا لذاك. (انظر لسان الميزان ت ٢٧).

(عمي) وهو الحسين بن الحسن بن عطية الْعُوفِي: ضَعْفُهُ يَحِيى بِن مَعَيْنُ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ ابن حبان: روى أشياء لا يُتابع عليها لا يجوز الاحتجاج بخبره. (انظر لسان الميزان ت ١١٥٦). (أبي): هو الحسن بن عطية العوفي: ضعيف (تقريب التهذيب ص١٦٢).

(أبيه): هو عطية بن سعد العوفي: أبو الحسن: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا (انظر السابق ص٣٩٣).

قلت: الأثر شديد الضعف؛ فهو مسلسل بالعوفيين، وهم ضعفاء.

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعدُ؛ فهذا مقال أوضعتُ إليه ركابَ خاطري، وأنضيتُ فيه ذهني وأسهرتُ من أجله ناظري، وما ذلك إلا لخطورة الخطب وفداحته، مع الغفلة عنه والاشتغال بما هو دُونه من صغائر الأمور ومحقّراتها، وهي كلماتُ أرجِو أن تُورِث الأِقدامُ لا الإحجام، وتبعث ترك النقض إلى الإبرام، ذلك أنَّى رَأَيْتَ زَهدُ أهل الْعَصْرِ فِي حراسة جوارحهم، وتثاقلهم عَن طلب ذلك وتحصيله، وملك الْحَهْل لقيادهم- والمرء عدوُّ ما يجهل- وَرَأَيْتَ أَفْضَلُ ما يُعطى اللَّه لَعَبْده إدراكا لأمر آخرته، وسلطانا بملك به تَفسه الْغُونِة، ولَنَّا يِقْمَع بِهِ هَوَاهُ، وعملاً صالحاً يُرْغم به شيطانه ويُنضيه كما يُنضى الرجل بعيره، ورأيت أهل دُهُرنا غُلَنت الشهوات عَلَيْهِم، ووجِدتُ الشيابُ النّاشئةَ مؤثرين للشّهوات صادفين عَن سُبُل الْخِيرَات، كتبتُ فِي ذَلك وَالنَّقْص في النَّاسِ فاش وَالْعِجِزِ لَهُم شَامِلِ، إلا خُصَائص كدراري النُّجُوم في أطراف الأفق - كما يقول ابنُ دريد في مقدّمة جمهرة اللُّغة - أردتُ أن أبثُ الموعظة في أهلها وأضعها فيمن يعرف قدرها فأقول:

اعداد الله د. عماد عیسی

المفتش بوزارة الأوقاف

مع تَرَادُف الأيام وتطاوُل الأعُوَام يَنْسى كثيرون أنهم محاسَبُون وعلى أعمالهم مجزيون ومدينون حتى إذا حُسَف قمرُ العمرُ وكسفتُ شمسُه واقتريتُ المدةُ من انقضائها والمهلةُ من دهابها استيقظ بعض النوام، وبادرُوا الموت قبل الفوت، واستعدُوا لبغنته وحذرُوا من غظته وغفوته ووصلوا إلى غاية الواحد منهم يرضاها ويقولُ وصلتُ إلى بغيّتي وهذه إياها، وهؤلاء خيرُ من الذين طال نومُهُم ولم ينتبهوا إلا ساعةَ الموت يطلبُون الرَّجْعة بعد الفواتِ وأنَّى لهم ذلك؟!

لذا صار التنبية على عداوة الجوارح لأصحابها يوم القيامة أمراً واجباً، والقيام على التحذير من شهادتها عليهم فرضٌ لازبٌ، وبئستُ الخطة للرجل أن يرْعَى جوارحه بكل مطعم ومشْرَب، ثم إذا الْتَمَس منها الخير أعضلتُه وإذا أراد منها برًا أعوزَتُه، ونعم المطيةُ للعبد أن تكون جوارحه ناصبة في الطاعة آناء الليل وأطراف النهار فينعقد وينتظمُ عقد لآليه ويبني من البرِّ مبانية ويجتنب مغاوية ويُشيدُ من الفضلِ مراشدَه ويصلُ من الخير مقاصدَه.

إنَّ إهمال المرء جوارحه حتى تصبح عدوًا له يوم القيامَة لأمرٌ تأباهُ العقولُ وتنفرُ منه طباعُ كل من يؤمنُ بالرُجعى إلى الله والوقوفَ بين يديه والمثول. يؤمنُ بالرُجعى إلى الله والوقوفَ بين يديه والمثول. إنَّ الله عزوجل هو الذي يملك هذه الجوارحَ ثم يكلُ استعمالُها ويملكها لعبده عَفْوا صَفُوا لينظر كيف يعملُ قال تعالى: « قُلْ مَن يَرْزُفَكُم مِن السَّمَا وَالْأَرْضِ أَمَن يَرْزُفُكُم مِن السَّمَا وَيُعْنَ السَّمَا وَمِن يُدَرُ الْأَمْنَ وَمَن يُحْرَعُ الْمَعَ مِن المَّتِ وَمَن يُحْرَعُ المَعْتَ مِن المَتِ وَمَن يُحْرَدُ الْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا فَعَل المَّللُ لَيْ السَّمَا اللهِ اللهِ المَللُلُ المَدَّ مَن المَتِ وَاللهِ المَللُلُ اللهُ المَللُلُ اللهُ المَللُلُ المَللُلُ المَللُلُ المَللُلُ المَللُلُ المَللُلُ اللهُ المَللُلُ اللهُ المَللُلُ المَللُلُ المَللُ المَللُلُ المَللُ المَللُلُ اللهُ اللهُ المَللُ اللهُ المَللُ اللهُ المَللُهُ اللهُ المَللُهُ اللهُ المَللُ المَللُونَ اللهُ المَللُهُ اللهُ المَللُلُ المَللَّ المَلْكُونُ اللهُ المَللُلُ المَللَّ المَللُونُ المَللُونُ المَللُهُ المَللُهُ المَللُهُ المَللُهُ المَللُهُ اللهُ المَللُهُ المَللُهُ المَللُهُ اللهُ المَللُهُ المَللُهُ المَللُهُ اللهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَلْكُونُ اللهُ المَللُهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَللُهُ اللهُ المُعْلِي المَللَّهُ المَللَّهُ المَللُهُ اللهُ المَللُهُ المَللَّهُ المُعْلِقُلْمُ اللهُ المَللَّهُ المَللُهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المَللَّهُ المُعْلِي المَلْمُ المَللَّهُ المَلْمُ المَللَهُ المَل

وقد امتن الله على عباده بهذه الجوارح « وَاللهُ الْمَرْحَكُم مِنْ بُطُونِ أَمْهَنِكُمْ لَا تَعْلَمُونِ شَبْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَاتِ وَالْأَفْيِدَةُ لَعْلَكُمْ تَفْكُرُونَ » (النحل: الشَّمْعَ وَالْأَبْصَاتِ وَالْأَفْيِدَةُ لَعْلَكُمْ تَفْكُرُونَ » (النحل: الله تعالى: « الَّذِي اَحْسَنَ كُلُّ شَيْءِ خَلَقَةٌ وَبَدَأً خَلَقَ الْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴿ اللَّهُ مَعَلَ لَسُلَةً مِن سُلِلَةً مِن شَلَةً وَمِن أَلَّهِ مَن اللّهُ مِن سُلِلَةً مِن شَلَةً وَمِن أَلَّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ السَمْعَ وَلَا أَصْدَ وَالْأَفْدَةُ قَلِيلًا مَا اللّهُ كُرُونَ » (السجدة: ٧-٩). وقال الله تعالى: « قُلْ هُو الّذِي اللّهُ السَّمْعُ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَضِدَ وَالْأَفْدَةُ قَلِيلًا مَا الشَّكُورَةُ » (اللله: ٢٧).

فإن أخذَ بنصيبِه من الصَّلاح فهو الصِيبُ وإن غَفَلَ عنه فليسَ له من نصيب.

وهذه الجوارح كالغراس في الأرض فإذا كانت طيبةً وصارت عامرةً تُنبت النبات الحسن وتثمرُ الخيرُ وما ينفع وإن كانت خبيثة كانت خرابًا وبورًا وإن أنبتتُ أنبتَتُ الحنظل ثم يصبحُ روضُها مصوَّحا وخيرُها مطوَّحا.

ولا يظهر ذلك إلا بالعمل فإن كانت الجوارخ عاملة فهي كالتجارة النفيسة لا تهونُ إضاعتُها ولا تُبخس بضاعتُها.

وان كانت غير عاملة بأن أُهْملت أو أُغفلَتُ أو عُطِّلت كانت كالعين العمياء والأذن الصمَّاء واليد الشلاَّء والرجل البَتراء وحينئذ يتداعَى ما شُيْد من العمل ومبانيه فقُلُ لي بربِّك كيف ينتفع بها.

ويوم القيامة يشتد ندم هؤلاء المفرطين ولا ينفعهم قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذِ ٱلنَّهُ مِنْ وَلِ

نَاكِسُواْ رُهُوسِهِمْ عِندَ رَيِّهِـ دَرِّبَنَا أَضَرَوَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ» (السجدة ١٢).

وقال جل وعلا: « وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنْطَقَنَا اللهُ اللّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوْلَ مَرَةِ وَاللّهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُشُتُم تَسْتَغِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَمْفَكُرُ وَلِا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِينَ ظَنَتْتُم أَنَّ اللّهُ لا يَعْلَمُ كَتِبُلُ مِمَّا مَمَّا مُصَلُونَ ۞ وَذَلِكُمْ ظَنْكُو اللّذِي ظَنَتُم مَنْ أَلَهُ لا يَعْلَمُ فَأَصَّبَحَتُم مِن الْخَلْسِينَ ۞ قَإِن بَصَبِرُواْ فَالشَّالُ مَنْوَى لَمُنْهُ وَان بَصَبِرُواْ فَالشَّالُ مَنْوَى لَمُنْهُمْ مِن الْمُعْتَبِينَ » (فصلت: ٢١- ٢٤).

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالك، قَالَ؛ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ
صَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْمِ فَضِحِكَ، فَقَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ
مَمْ أَضْحَكُ؟ " قَالَ قَلْنَا؛ الله ورسُولُه أَعُلْم، قَالَ: "
مَنْ مُخَاطَبَة الْعَبْدِ رَبّه، يقُولَ؛ يا رَبَ الْمُ تَجْرُني
مَن الْظُلُم؟ قَالَ: يقُولُ؛ بلى، قَالَ: فيقُولُ؛ فَإِنْ
كَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مَني، قَالَ: فيقُولُ؛
كَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِي، قَالَ: فيقُولُ؛
كَفْي بِنَفْسِكَ الْيُومُ عَلَيْك شَهِيدًا. وبِالْكرام الْكاتبين
الْمُهُودُا، قَالَ: فَيْخَتُمُ عَلَى فيه، فَيْقَالَ لاَزْكَانَه؛
انْطقي، قَالَ: فَيْخَتُمُ عَلَى فيه، قَالَ: ثُمْ يُخلِّى بِينَهُ
الْطَقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالُه، قَالَ: ثُمْ يُخلِّى بِينَهُ
وَبِيْنَ الْكَلَام، قَالَ فَيقُولُ؛ بُعْدًا لَكُنْ وَسُحْقًا، فَعَنْكَنْ كَنْتُ أَنْنَاضِلٌ "(رواد مسلم: ٢٩٦٩).

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرة، قَالَ، قَالُوا، يَا رَسُولَ الله هَلْ نَرِي رَبِنَا يَوْمَ الْقَيَامَة، قَالَ، " هَلْ تَضَارُونَ فَيْ رَوِّية الشَّمْسِ فَيْ الضَّهِيرة، لَيْسَتَ فِيْ سَحَابِة،" قَالُوا، لَيْسَ فِي سَحَابِة،" قَالُوا، لا قَالَ، " فَهَلْ تَضَارُونَ فِي رَوْية الْقَمْرِ لَيْلة الْبِدر. لا قالَ، " فَهَلْ تَضَارُونَ فِي رَوْية (بُكم، الا كما تَضَارُونَ فِي لِيْسَ لِينِهِ الْحَيْلِ وَيْقَة (بُكم، الا كما تَضَارُونَ فِي رَوْية أَحَدهما، قَالَ، فَيَلْقَى الْعَبْد، فَيقُولَ، أَي قَلْ رَوْية أَحَدهما، قَالَ، فَيَلْقَى الْعَبْد، فَيقُولَ، الْ الْحَيْلِ وَالْإِبل، وَأَذَرُكَ تَرْأُسُ وَتَرْبِع، فَيقُولَ، بلى، قَالَ فَيْقُولُ، بلى، قَالَ فَيقُولُ، بلى، قَالَ هَالَّهُ الله فَيقُولُ، لا، فيقُولُ، فَيْ أَنْ الْمُخْرِلُكُ مَا نَسْيِتْنِي. ثَمْ يِلْقَى الثَّانِي فيقُولُ، وَاسْخَرُ لُك الْحَيْلُ وَالْإِبلُ، وَأَذَرُك تَرْأُسُ، وَتَرْبِع، فيقُولُ، وَاسْخَرُ لِكَ الْحَيْلُ وَالْإِبلُ، وَأَذَرُك تَرْأُسْ، وَتَرْبِع، فيقُولُ، بلى، فيقُولُ، بلى، وَاذْرُك تَرُأْسُ، وَتَرْبِع، فيقُولُ؛ بلى، وَاذْرُك تَرْأُسْ، وَتَرْبِع، فيقُولُ؛ بلى، وَاذْرُك تَرْأُسْ، وَتَرْبِع، فيقُولُ؛ بلى، وَاذْرُك بَرُأْسُ، وَتَرْبِع، فيقُولُ؛ بلى، وَاذْرُك تَرْأُسْ، وَتَرْبِع، فيقُولُ؛ بلى، وَيقُولُ؛ لا، فيقُولُ؛ لا، فيقُولُ؛ في أَنْساك كما نسيتني، ثمُ يلقي الثَالْث. فيقُولُ؛ لا، فيقُولُ؛ لا، فيقُولُ؛ فيقُولُ؛ في أَنْساك كما نسيتني، ثمُ يلقى الثَّالْث. فيقُولُ؛ لا فيقُولُ؛ في أَنْساك كما نسيتني، ثمُ يلقى الثَالْث.

فْيَقُولُ لَهُ مثلَ ذَلكَ، فْيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ، وَبِكَتَابِكَ، وَبِرُسُلكَ، وَصَلْيْتُ، وَصُمْتُ، وَتَصَدُّقُتُ، وَيُثْنِيَ بِخَيْرَ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذَا، قَالَ: ثُمُّ يُقَالُ لَهُۥ الْآنَ نَبْعَثُ شَاهَدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسه؛ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فيهُ، وَيُقَالُ لَفُخَذَه وَلَحِمِه وَعَظَامِهِ: انْطَقَى، فَتَنْطَقَ هْحْدَهُ وَلَحْمُهُ وَعَظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلْكَ لَيُعْدَرُ مَنْ نَفْسه، وَذَلِكُ الْمُنَافِقُ وَذَلِكُ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّه عَلَيْهُ" (رواه مسلم: ۲۹۶۸).

فانظر كيف نطقتُ الجوارح على أصحابها وشهدت بأعمالها وقامت على أهلها الحجة فأى عاقل يركن إلى جوارحه ويعول في العاصى عليها؛ فحدُث نفسَك بمؤاخذة جوارحك على ما فيها واعمل على حل عُقد مفازيها واعمل على حمايتها بِاللَّجُوءِ الصادق إلى الله تعالى والاحتماء به فما أمنعَ من احْتُمي بحمَاه وأسعدَ من ازدانُ بحُلاه فمن فعل كان عمله الصالح خيرًا موصولاً يتصل طارفه وتليدُه ولباسًا من التقوى لا يبلى جديدُه وذخرًا لا يفنى عتيدُه لأنه يأمنُ من الفزع يوم التّناد ويسعدُ يوم يأخذُ كتابَه بيمينه أشدُّ الإسعاد لما يَرَى من ثوابه وفوزه بعد البعث والمعاد يوم يرى ما أنعمَ الله عليه من فضله وأجزل له من مثوبته وطوله مألَّنا مَنْ أُوفَ كِنْيَهُمْ لِينِيمِ، فَيَقُولُ هَاقُهُمُ أَفْرَهُوا كِنْبِيةٌ اللهِ اللهُ طَنْنَتُ أَنِّي مُلَكِقَ حِسَايِيةً (أ) فَهُوْ فِي عِيثَةِ زَاضِيَةِ (أ) في جَسَّةٍ عَالِسَةٍ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (اللهُ كُلُوا وَاتَمْرُوا هَنِيتًا بِمَا أَسْلَفَنُدُ فِ ٱلْأَيَامِ الخالية ، (الحاقة: ١٩- ٢٤).

## معرفة السلف بعداوة الجوارح:

كان أسلافنا على بصيرة نافذة ونظر فيه شفوف ولا يُنكر ذلك من له من العقل مُسْكُة ولا يردُّه من الفهم خُنْكَة ومن طالع أخبارَهم وَجَدُ أنهم كانوا يرغبون في استعمال جوارحهم في كل أبواب الخير بل كانوا مشغوفين به بتهالكون عليه، ويُنضون ركابهم إليه، وكان شعارهم؛ نفسك وجوارحك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.

لذا كانوا بالعمل الصالح في حلُّ وترْحال لا يَمَلُون، ومجاهدة للنفوس ونزال فلا يخافون بل كانوا يبادرون الأنفاس ويسابقون الزمن في العمل لإيمانهم بأن أنفاسَ المرء خُطاه إلى أجله وخروجَها إيذانُ برحيله كما قال الحسنُ: "يا أبنَ آدمَ إنما أنت أيامٌ فإذا ذهبَ يومُك ذهب بعضُك"؛ فحازوا المحتد الأصيل، وفازوا بالمُجِد الأثيل، وحصلوا على العزة القعُسَاء، وبلغوا الرُّثية الشَّمَّاء، وصارُوا من جوارحهم في حرز حريز وكنف عزيز، وإذا صحَّتُ النَّيةُ، واستقام المرءُ، ولزم المجاهدة، وتُمسَّك باليقظة، وعض على دينه بالنواجد جاءته الفتُوح من كل باب، وأقبلتْ عليه البَركاتُ والخيراتُ من كل مكان، ومَعُ ذلك لمَّا مضوًّا لم يجدُوا لمنهجهم أولياء وأنصارًا إلا قليلاً.

مضى الجميع فلا عين ولا أثر مُضيَّ عاد وفقدان الأولى إرم وخلفوا معشرا يجدون ليستهم

أعمى من البيهم بل أعمى من النعم فجَدُد عهد السَّلف بما تيسِّر واستعنْ باللَّه ولا تعجز واحذر الوقوع في لؤم النفس فإنه دليل فساد الباطن وهو شرِّما يكون.

إذا اللرءُ لم يدنس من اللُّوم عرضهُ فكل رداء يرتديه جميل وإنْ هُوَ لم يضرح عن اللؤم نفسهُ

فليس إلى حسن الثناء سبيل وهذه المعرفة بعداوة الجوارح وإن كانت عند السلف عَلَى وجهها وبحقّها غير أنها غيرُ مقصورة على زمانهم ولا خصُّهم الله بها دُون غيرهم بل جَعَل ذلك في كل جيل مقسّمًا بينهم على قدر همُمهم وتفاوُت أقدارهم ونحن وإن كان فينا من هو البَرْق الخُلْب الخادع- وهو برق لا مطر فيه- وهو الغالب إلا أن فينا من هو كالمطر الصّادق.

> وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.



# المزاح الزائد والمشكلات الزوجية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، يعد:

فالمزاح في حياة الإنسان كالملح في الطّعام؛ إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فإذا أكثر من المزاح تحوَّلَت حياته إلى هزلٍ لا جِدَّ فيه، وتذهب هيبته، ويُستخفُّ به.

المِزَاحِ لَغَةُ: المُزَاحِ: الدُّعابِة، وهو نقيضَ الْجِدُ، من مزَح يمزَح مَزِحاً ومزاحاً ومُزاحاً ومُزاحة، وقد مازحه ممازحة ومزاحاً، والأسم المزاح، والمزاحة أيضاً. (لسان العرب- ابن منظور ٥٩٣/٥).

المَزَاح اصطلاحاً: المَبَاسطة إلى الغير على جهة التَّلطُّف والمؤانسة، دون أذيَّة. (تاج العروس-الزبيدي ١٥٧/٧).

# وثكنُ هناك صنفان من الزاح: أولاً: الزاح المعرَّم

هو المزاح الذي يزيح صاحبه عن الحق، ويخرجه عن حد الشريعة، إما بالكذب أو السُخرية أو الترويع، أو هَتَك الأعراض، والتطاول على الغير، والهمز واللَّمز...، وما شابه ذلك، وهذا النّوع قال بحرمته العلماء؛ لما فيه من الخوض في الأعراض، وافساد

# اعداد کے د. یاسر لعي عبدالنعم

العلاقة بين الصديقين، وتعكير الصفو بين الأخوين. قال النّوويُّ، (اعلم أنَّ ألْزَاح المنهيُّ عنه، هو الذي فيه إفراط ويُداوم عليه، فإنّه يُورث الضَّحك، وقسوة القلب، ويُشغل عن ذكر الله، والفكر في مهمّات الدُين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الأيذاء، ويُورث الأحقاد، ويُسخَط المهابة والوقار، فأمًا ما سَلم من هذه الأمور، فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على ندرة؛ لمسلحة تطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنّة مستحبّة). (مرقاة المفاتيح-الملا على القاري ٣٠٦١/٣).

ففي حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه، فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم. فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا يحل للسلم أن يروع مسلماً. (أخرجه أبو داود (٤٠٠٤)).

قال الطّحاوي؛ (ففي هذا الحديث، ذكر ما فعله الرّجل المُذكور فيه، من

أخذ كنانة صاحبهليرتاع بفقدها- على أساس أنَّ
ذلك مباخ، فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم عند ذلك: «لا يحلُ لسلم أن يروَّع
مسلماً » فكان قوله ذلك له- بعد فعله ما فعلهمما هو من جنس ما كان فعله نُعيهان بسويبط،
وما كان فعله عبدالله بن حذافة- في حديث علقمة
المدلجي- بأصحابه ليضحكوا من ذلك، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ليلى لفاعل
ما ذُكر فعله إيّاه فيه: «لا يحلُ لسلم أن يروَّع مسلماً ».
فكان ذلك تحريماً منه لمثل ذلك، ونسخاً لما كان قد
تقدَّمه؛ مما ذكرناه في هذا الباب؛ مما تعلَّق به من
تعلَّق ممن يذهب إلى إباحة مثله، إن كان مباحاً
حينئذ، والله نسأل التوفيق). (شرح مشكل الآثار –

"وحاصل الأمرأنَّ اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غيرُ جائز، فيكون جدُّ القول وهزلهُ سواء، الله تعالى غيرُ جائز، فيكون جدُّ القول وهزلهُ سواء، بخلاف جانب العباد، ألا ترىأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع الصحابة ويباسطهم؟ وأما مع ربُه تعالى فيَحِدُّ كلَّ الجدُ ». (إعلام الموقعين- ابن القيم ١٢٥/٣).

من مفاسد المزاح المذموم: أنّه يورث البغضاء، ويسلب البهاء، ويُسقط الوقار، ويُنبت الغلّ، ويقطع الصّداقات، ويزيح عن الحقّ، ويُسوّد الوجه، ويُحيي الضّغينة، ويزرع الحقد، فيفرُق بين الأخوين، ويتهاجر بسببه المتآلفون، ومن المزاح ما يسبّب المعداوة والتباغض؛ فإنّ باب الشرّ إذا فتح لا يُسد، وسهم الأذي إذا أُرسل لا يرتد، وقد يُعرّض العرض للهتك، والدّماء للسفك. (روضة العقلاء- ابن حبان؛

يقول أبو الحسن الماوردي رحمه الله: «اعلم أنَّ المزاح إزاحةٌ عن الحقوق، ومخرجٌ إلى القطيعة والعقوق، يُصمُ المازح، ويؤذي المازح؛ فوصمةُ المازح، أن يُذهب عنه الهيبة والبهاء، ويُجَرِّى عليه الغَوْغاء والسِّفهاء، وأما أذية الممازح؛ فلأنَّه معقوقٌ بقول كريه، وفعل ممض، إن أمسك عنه أحزن قلبه، وإن قابل عليه جانب أدبه، فحقَ على العاقل أن يتقيه، ويُنزُه نفسَه عن وصمة مُسَاوِيه». (أدب الدنيا والدين-الماوردي ٢٨٢).

- ويقول الحسين بن عبدالرحمن رحمه الله: «كان يقال: المزاح مُسُلبة للبهاء، مَقْطعة للصداقة». (الصمت- ابن أبي الدنيا ٤٤٧).

الإفراط والمبالغة في المزّاح مَضْيَعة للوقت، وشاغل عن ما هو أهمُّ، فالمداومة عليه تدللُ علي عدم تقدير للزّمن المهدر الذي كان ينبغي أن يستغل فيما هو أولى.

وقال الحجّاج بن يوسف لابن القريّة: (ما زالت الحكماء تكره المزّاح، وتنهى عنه، فقال: المزّاح من أدنى منزلته إلى أقصاها عشرة أبواب: المزّاح أوّله فرح، وآخره ترح. المزاح نقائض السُفهاء، كالشُعر نقائض السُغهاء، كالشُعر نقائض الشُعراء. والمزّاح يوغر صدر الصّديق، ويُنفُر المُوفيق. والمزاح يُبدي السَّرائر؛ لأنّه يُظهر المعاير. والمزاح يُسقط المروءة، ويُبدي الخنا. لم يجرّ المزح خيرا، وكثيراً ما جرّ شراً. الغالب بالمزاح واتر، والمغلوب به ثائر.

والمزاح يجلب الشَّتم صغيرُه، والحربَ كبيرُه، وليس بعد الحرب إلاَّ عفو بعد قُدُرة. فقال الحجَّاج، حسبك، الموت خيرٌ من عفو معه قُدُرة). (زهر الأدب وثمر الألباب، القيرواني - ٢١/٢٠).

المُزَاح يؤول في كثير من الأحيان إلى الإيذاء، وتوريث الأحقاد، فينبغي تجنّبه وكثرته تُذهب المهابة من قلوب النّاس لهذا المكثر من المزاح، ويُذهِب عنه الوقار.

## ثانيا المزاح المباح:

الْمَزَاحِ مِباحٌ، وقد يُسْتَحبُّ إذا كان فيه تَطْييب نفس المُخاطَب، ومؤانسته بالضَّوابط الشُّرعية، وقد يكون منهيا عنه؛ إذا أفرط فيه صاحبه أو داوم عليه، أو كان فيه تحقيرٌ أو استهزاء أو كذب، أو ترويع لمسلم، أو نحوه ممَّا فيه ضرَر.

الخلاصة؛ إن المزاح خُلق إنساني وسلوك بشري له ضوابطه وحدوده، وهو خُلق يشتمل على المداعبة والمضاحكة والمفاكهة بقصد الترويح عن النفوس وادخال السرور والبهجة إليها حتى لا تمل ولا تكل لا ننسَ أن الإكثار من المزاح والمداعبة يُسقط الهيبة، ويُزيل المحبة، والاحترام من قبل الأخرين، إننا دائماً ما نمزح مع أصدقائنا بين حين وآخر، ولكن أحياناً نحن نضايق أصدقاءنا في هذه المزحة، أو يضايقوننا



فنغضب ويغضبون. المزاح له حدود، بل له مواضيع محددة، وأوقات معينة، علينا مراعاة شعور أصدقائنا فيها، فلا نستطيع أن نمزح مع صديق بشأن شيء يتحسس منه.. أو نتطاول بالمزح إلى غير حدود، ثم نخلق الكراهية بين الأصدقاء لسبب تافه مثل هذا.. احذروا المزاح.

### المشكلات الزوجية،

المشكلات الزوجية من أكبر أسباب الغضب والانفعال وتؤدي غالباً للفراق بالطلاق، أو الهجر، أو يجلسون معا بنار تشتعل في البيوت. وأردت أن أختم بهذا السبب هذا المطلب الاشتماله على أكثر مواطن الغضب.

يمكن أن نقول: إنَّه تكاد لا تحُّلو حياة زوجية من مشكلات، وهذا الأمر طبيعي وليس مستغرباً، فعند اختلاف الثقافات والتجارب والأنماط الفكرية في التّحليل والاستنتاج، من المسلم به في هذه الحالة أن يكون تنوع الآراء والمواقف هو الحاكم وسيِّد الموقف. وهذا عامل قوَّة في الحياة الزوجية وليس عامل ضعف، كما يظنُّ البعض؛ لأنَّ هذا الخلاف من المفترض أن يتحوّل إلى أرضية خصبة وصالحة لبدء نقاش بناء وفعًال بين الزوجين، مع ما سوف يصاحب هذا النقاش من عملية إقناع متبادل، وتلاق في الفكر، ومحاولة لفهم الطرف الآخر أكثر وأكثر؛ ومن ثم نحن أمام فرصة حقيقية لتطوير العلاقة بين الزوجين وتمتينها وتقويتها من خلال الحوار والنقاش المباشر؛ بهدف إيجاد الحلول المناسبة والصحيحة للخلافات والمشكلات التي يمكن أن تطرأ على الحياة الزوجية، ولكن بشرط أن يكون هذا النقاش خاضعا للمعايير والضوابط الدينية والتربوية. والحكمة تكمن في اختلاف الطبائع، ألا تعلم... أن النساء في الغرب يغبطن النساء المسلمات على ما أنعم الله به عليهن؛ لأنهن مسؤولات من غيرهن ولا يتحملن مسؤولية أنفسهن، بعكس المرأة في الغرب فإنها مسؤولة عن كل شيء في حياتها، ولا تجد سوى الطريق العام ملجأ وملاذا لها بعد أن تفقد دفء الأسرة وقوامة الرجل، وهذا الدفء يشمل بالطبع: الحب، والاحتواء، وكل المعانى والمشاعر التي تحقق السعادة ورضا النفس لدى جميع أفراد الأسرة.

ليعلم الجميع أن هناك اختلاها كما قلنا بين الطبائع قال تعالى: «وليس الذكر كالأنثى»...

الاختلاف واضح في الفكر والبنية والنشأة... قال تعالى: «راً والبنية مراً والنشأة... قال تعالى: «راً والنشأة وال

وبالنظر في أحوال المسلمين وجدت أن المشكلات التي نسمع بها ونلاحظها ونجلس بين أهلها تتلخص في ثلاث مشكلات رئيسة يندرج تحتها الكثير والكثير، منها،

١- طلب الرجل لزوجته وتمنعها.

٧- تدخل الأهل في الحياة الزوجية.

٣- الإنفاق أو الإدارة المالية.

على المسلم أن يُحسن إدارة الخلاف الزوجي، ولنتخيل أنها سفينة واحدة ولها قبطانان أو ريانان هل ستغرق؟ نعم ستغرق في أسرع وقت، فهلا علمت المرأة أن لها دوراً وأن لزوجها مهمة القوامة بتكليف من الله: قال تعالى في محكم آياته: «الرَّبَالُ فَوَمُونَ عَلَى اللهِ عَمْ وَبِمَا أَنْفُوا مِنْ مَلَى اللهِ عَمْ مَلِهُ عَلَى اللهِ عَمْ وَبِمَا أَنْفُوا مِنْ مَلْهُمْ عَلَى اللهِ عَمْ وَبِمَا أَنْفُوا مِنْ أَمْرِلهِمْ » (النساء: ٣٤).

ولتعلم الزوجة أن الزوج ملك مُتوَّج لهذه الأسرة الصغيرة إن هو حقق هذه القوامة بأركانها، وشروطها، وآدابها الشرعية.

الخلاصة؛ لك دور ولزوجك دور، ولكن مع الأسف كل منا يتعدى دوره ويتطلع لدور غيره، أو لأسف كل منا يتعدى دوره ويتطلع لدور غيره، أو لأدواته، أو لتهميش الآخر، فكوني له امرأة يكن لك رجلاً صاحب قوامة تعطيه الحق والموافقة في التشاور والجلوس كنبيل يُقبل من الصغير والكبير، يقبل من زوجته النصح والإرشاد ويقبل من الأخر التوجيه. وليست قوامة الرجل على المرأة تعني مجرد القيام بأمرها أو نهيها، وإنما الاهتمام بأمرها كله، والنظر فيما يعنيها ويهمها من أمورها الحياتية والإنفاق عليها ورعايتها والقيام على أمرها في حلها وترحالها، وصيانتها وحمايتها إن قصدت بسوء، ورد وترحالها، وصيانتها وحمايتها إن قصدت بسوء، ورد تكون مبتذلة، وعليها الا تثير حفيظته للغضب، تكون الغضب سيد الموقف، وسيصبح الأولاد هم الخاسرين.

أحسنوا إدارة الغضب، هذا وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



الحمد لله وحده، وأصلى وأسلم على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد صلى الله عليه وآله

أما بعد:

رِ فعن أبي هُرَيْرَةُ قَالَ: قِالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرْكَاء عَنِ الشُّرْكِ؛ مَنْ عَملَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعي غَيْري تَرَكْتُهُ وَشَرْكُهُ". (صحيح مسلم: ۲۹۸٥).

قال النووي رحمه الله؛ ومعناه؛ أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن يعمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير، والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه، ويأثم به.

قلتُ: جاء عن أبي سعيد بن أبي فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عنده، فإنَّ اللَّه أغنى الشركاء عن الشرك». (صحيح الجامع: ٤٨٢).

ففي هذا دلالة على رد عمل الرائي عليه، فالإخلاص للأعمال كالروح للأجسام،

# عبده أحمد الأقرع

والأعمال معه ذاتُ كثرة ويركة، ويفقدانها له ذات قلة وإخفاق، ولقد ضرب الله تعالى مثلين لمن ينفق رئاء الناس ولمن ينفق ابتغاء مرضاة اللُّه، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنْ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفقُ مَالَهُ رِئاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ صَفْوَان عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابُهُ. وَابِلُ فَنَرَكَهُ، صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلكَّفِينَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمُ ٱبْيَخَاءَ مُرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْسِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمَثُكُل جَنكتِم برَيْوَةِ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْسَلُونَ بَصِيرٌ ، (البقرة:٢٦٤، ٢٦٥).

والمعنى في «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُنْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْنُ وَالأَذَى، (البقرة:٢٦٤) أي، لا تحيطوا أجرها بالن والأذي.

«كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِبَّاءَ النَّاسِ » أي: كالمرائي الذي ينفق ابتغاء مرضأة الناس.

« وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» أي: لا يصدق بلقاء الله ليرجو ثوابًا أو يخشى عقابًا.

« فَمَثُلُهُ كَمَثُل صَفْوَان عَلَيْه تَرَابٌ » أي: مثل



ذلك المرائى بإنفاقه، كمثل الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب، يظنه الظانُّ أرضًا طيية منيتة.

«فَأَصَابَهُ، وَابِلُ فَتَرَكَهُ، صَلْدًا » (البقرة:٢٦٤) أي: فإذا أصابه مطر شديد، أذهب عنه التراب فيبقى صلدًا أملس ليس عليه شيء، كذلك هذا المنافق يظن أن له أعمالاً صالحة فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت، ولهذا قال اللَّه تعالى: «لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواً » (البقرة: ٢٦٤) أي: لا يجدون له ثوابًا في الآخرة فلا ينتفع بشيء منها.

## دم الله للمراثين:

قال الله تعالى: « وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطِّرًا وَرِضَاءَ ٱلنَّاسِ » (الأنفال:٤٧).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخْذِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا فَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى مُرَّاءُونَ اَلْنَاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا » (النساء:١٤٢).

وتوعد الله تعالى المرائين بالويل؛ فقال الله تعالى: «فَوَيْلُ لِلمُصَلِينَ أَنْ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ أَنَّ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ » (الماعون: ٤-٧).

وقال تعالى: « مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَّهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِهَا وَقُرْ فِبَهَا لَا يُبْخَسُونَ 🕝 أُوْلَدِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَيِظَ مَا صَنَعُوا فِهَا وَبِيَطِلُّ مَّا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ » (هود: ١٦،١٥).

عن محمود بن لبيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أُخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ. قَالُوا: وَمَا الشُّرْكُ الأَصْغَرُ بَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كَنْتُمْ تَرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عَنْدُهُمْ جُزَاءُ». (رواه أحمد: ٥/٨٧٥) والألباني في صحيح الجامع: ١٥٥٥ ، والصحيحة:

وعن جندب عن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّه بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله بِهِ ».

(متفق عليه).

سَمَّعَ: معناه: أظهر عمله للناس رياءً. سَمَّعَ اللَّه به: أي: فضحَهُ يومَ القيامة.

ومعنى: «مَن رَاءَى» أي: مَنْ أظهرَ للناس العمل الصالح ليعظم عندهم «راءى الله به» أي: أظهر سريرته على رؤوس الخلائق.

فالإخلاص هو أساس نجاح العبد وفلاحه في دنياه وآخرته، فالطاعات قد تكون في ظاهرها وهيئتها سواء، ولكنها في باطنها متفاوتة، فهي خير للمخلصين، وشر للمرائين، فالنَّاس يقفون جميعًا للصلاة في مصلى واحد وخلف إمام واحد، ويركعون ويسجدون سواء، ومنهم المقبول لإخلاصه، ومنهم المردون لريائه، ويقفون في صف الجهاد تحت قيادة واحدة ويقتلون، ومنهم من يُقاد إلى الجنة، ومنهم من يُسحب على وجهه ويلقى في النار.

فَالْأُولُ: جِاهِدُ إِخْلَاصًا لِلَّهِ وِفِي سبيلِ اللَّهِ ولاعلاء كلمة الله.

والثاني: جاهد مفاخرة ورياء ومياهاة.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ أوَّلُ الثَّاسِ يُقُضِّي يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَيْه رَجُلُ اسْتُشْهِدَ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرِّفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدُتُ. قَالَ: كُذَبْتَ، وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالُ جَرِيءٌ فَقَدُ قيلَ، ثُمَّ أَمرَ بِهِ فَسُحبَ عَلَى وَجُهه حَتَّى أَنْقىَ فِي الْنَارِ وَرَجُلُ تَعَلَّمُ الْعَلْمَ وَعَلَمَهُ وَقَرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَى بِهِ فُعَرِّفُهُ نَعَمُهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتُ وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعَلْمَ لَيُقَالَ عَالَمُ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالُ هُوَ قَارِئُ. فَقَدْ قَيلُ، ثُمَّ أُمرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقَىَ فِي النَّارِ. وَرَجُلُ وَسِّعَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافَ الْأَالِ كُلَّهِ فَأَتَّى بِهِ فَعَرَّفُهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمَلْتَ فيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكُّتُ مِنْ سَبِيلِ تَحبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذُبْتَ، وَلَكَنَّكَ فَعَلْتَ لَيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قيلُ، ثُمَّ أمرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمُّ أَلْقِي فِي النَّارِي.

أخي السلم: عليك أن تعرف السبيل التي فيها نجاتك، فرُب مستكثر من الأعمال لا يجد إلا التعب منها في الدنيا والعذاب في الأخرة، فلتعلم قبل كل شيء ماذا يشترط للأعمال حتى تقبل، لا بد من أمرين مهمين عظيمين أن يتوافرا في كل عمل وإلا فلن يُقبل:

أولهما: أن يكون صاحبه قد قصد به وجه الله عزوجل وحده.

ثانيهما: أن يكون موافقًا لما شرعه الله تعالى في كتابه، أو بينه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فسنته.

فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم يكن العمل صالحا ولا مقبولا ويدل على هذا قوله تعالى: « فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِفَاءَ رَبِّدِ فَلَيْعُمَلَ عَمُلًا صَيْلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَةِ رَبِّهِ أُمِداً » (الكهف:١١٠).

وإذا كان الخلقُ بهذا الضعف فلا يلتفت لراءاتهم إلا ضعيف الدين، على أن رياء المرائي لا يخفى حتى على الخلق غالبًا.

فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه.

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياءٌ، والإخلاصُ أن يعافيكُ الله منهما.

وقال بعض السلف؛ من ترك العمل خوفا من عدم الإخلاص فقد ترك الإخلاص والعمل

وثمة جانبٌ آخرُ: وهو أن السلم يعمل العمل وقد أخلصَ لله فيه، ثم ينشر الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين وعلى ألسنتهم فليضرح بضضل الله، وليستبشر بذلك.

فقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، قال صلى الله عليه وسلم: «ذلك عاجل بشرى المؤمن». (مسلم: ٢٠٣٤/٤).

فمن أصلح سريرته فاح عبيرُ فضله، وعبقت القلوبُ بنشرطيبه، فالله الله في إصلاح السرائر

فما ينفعُ في فسادها صلاحُ الظاهر.

فاعلم أيها العاقل: أن الخلق لا يكرمون أحدًا إلا بقدر ما جعل الله له في قلوبهم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث شاء». (صحيح الجامع: ١٤١١، والصحيحة: ١٦٨٩).

وإن من خذلان الله للعبد أن يعمى بصيرته فيتقرب للمخلوقين بفعل ما يحبونه، وإن أغضب ريه واستحق مقته.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس». (صحيح الجامع: ١٠١٠، والصحيحة: ٢٣١١).

من قصد رضا المخلوق بإغضاب الخالق حجبَ الله عنه فضله ووكله إلى نفسه.

ومن أصلح ما بينه وبين الخلق وأهمل ما بينه وبين ربه انتكس عليه مقصوده، وعاد حمده ذمًا، فلا دينًا أقام، ولا دنيا أصاب، نصبٌ بلا فائدة، وعمل من غير أجر والله أغنى الشركاء عن الشرك.

فعلى الإنسان أن يعمل على إصلاح نيته، حتى تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله، وابتغاء مرضاته، ليس فيها شائبة رياء، أو سمعة، أو قصد نفع، أو غرض شخصي، قال الله تعالى: « أَلَا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ » (الزمر:٣).

وقال الله تعالى: « وَمَا أُمُ وَا إِلَّا لِعَبُدُوا اللَّهُ غُلِصِينَ لهُ أَلْدِينَ » (السينة:٥).

فالأعمال مع الإخلاص تنمو وتزكو ويبارك فيها وتقبل، وبدونه تقل بركتها وتضمحل وتفشل وترد على صاحبها.

اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن في الظاهر والباطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه.





# الطلاق والتفكك الأسري الكاميم الكاميم الكاطعة وقالة الوجي والخبرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لقد أباح الإسلام الطلاق كما أباح الزواج، لكنه شدَّد في طلب الطلاق بغير بأس، ولأسباب واهية، ذلك لأن الطلاق آثاره في الغالب مضرة للزوجين، خاصة في حالة وجود أولاد، وخاصة مع رقة الدين، وضعف الإيمان، وغياب التدين والوازع الديني. أما في حالة الاضطرار إلى التضريق بين الزوجين فلا جناح عليهما، وقد قال الله تعالى: « وَإِنْ يُنَدِّزُوا يُغَنِّرُ اللهُ كُلُّ مَن سَعَتِهِ . وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا مَكِمَا ﴾ (النساء: ١٣٠).

> ولقد انتشرت ظاهرة الطلاق انتشار النارية الهشيم، سواء قبل الدخول أو بعده، والواقع المشاهد أقوى دليل على ذلك. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية السبب الثاني من أسباب وقوع الطلاق والتفكك الأسري؛ وهو جهل الأبوين بتعليم العروسين مقاصد الزواج، وفي هذا المقال نذكر السبب الثالث من أسباب وقوع الطلاق وهو: المفاهيم الخاطئة وقلة الوعى والخبرة.

> إن من الأمور المعلومة ما يلقيه الشيطان من الخواطر والوساوس والشكوك بين الزوج وزوجته حتى يفرق بين المرء وزوجه كما جاء في صحيح مسلم (٢٨١٣) عِن جَابِر رضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ،" إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَثْرُلَةُ أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةَ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّفْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأْتُهُ قَالَ فَيُدْنِيهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعْمَ أَنْتَ" قَالَ الْأَعْمَشُ؛ أَرَاهُ قَالَ فَيَلْتَرْمُهُ ".

فإذا كانت أعظم جائزة شيطانية هي للشيطان الذي فرق بين زوجين، فإن الذي تيرع بهذه الجائزة هما الزوجان أنفسهما؛ أحدهما أو كلاهما.

# جمال عبد الرحمن

والشيطان يبدأ في المكر والوسوسة بين الزوجين حتى قبل العقد وبعد الرؤية.

### تقييمات فارغة:

لقد أمر الإسلام بتحقيق الرؤية بين الخاطب ومخطوبته، وأكد في النظر الجاد والحاد لتحرى القبول، ولرجاء الألفة eltecs.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَاٰةُ أُخْطُبُهَا، فَقَالَ: ﴿ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدُمَ يَيْنَكُمَا»، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مَنَ الأَنْصَارِ، فَخُطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهُمَا كُرِهَا ذَلكٌ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلكَ الْنُرَأَةُ، وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ، فَانْظُرُ، وَإِلاًّ فَأَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ منْ مُوَافَقَتهَا. سنن این ماجه (۲۰۰/۱).

وأحيانًا ما يحدث بعد تمام الرؤية والموافقة أن يغير أحد الزوجين رأيه، ويقع ذلك من الخطوية بصورة أكثر. بسبب رؤيتها لزوج صديقتها، أو عيب بعض

زميلاتها لزوجها، ووصفه بالقصر، أو عدم الوسامة، أو ليس وجيهًا في شكله وصورته، هتبدأ الزوجة تكره زوجها، وتقول: كنت أريد زوجًا بمستوى جمالي أفتخر به، وأحيانًا يعيبون اسم الرجل، وأن اسمه غير مقبول في نظرها. كل هذا يؤدي إلى وقوع الكراهية والتردد في الاستمرار في الحياة الزوجية، فتفسخ العروس خطبتها لهذه الوساوس والأهواء.

### الطلاق بعد العقد وقبل البناء

وقد تطلب الزوجة الطلاق وذلك قبل البناء والدخول بها.

ومن العجيب أيضًا أنه إذا رأت الفتاة زوجها يستشير أبويه في بعض أموره امتعضت لذلك وأعرضت ونأت بجانبها، واعتبرت أنه غير اتفاقه معها، بل وتتهمه بأنه (ليس له شخصية). والشخصية عندها أن يطيع أوامرها فحسب ولو كره الوالدان.

ومن الأسباب المتفشية التي تسبب الطلاق قبل الدخول؛ التدخلات الدقيقة في الأمور الخاصة والتافهة، سواء من جهة أهل الزوج أو أهل الزوجة، ومع قلة خبرة الزوج أو الزوجة ينساق كل منهما مع هذه الطريقة فتسبب الجدل والشقاق الذي يؤدي إلى الطلاق والفراق، وفي النهاية صار الزوجان ضحية تعسف الأبوين في التحكم ومحاولة معرفة كل شيء والتعليق على كل

كذلك يكون أحيانًا للزوجة طموحات مادية غير واقعية خاصة إذا كان الزوج محدود الدخل مع إلزامه بعمل الحفل الختامي (الدخلة) في قاعة تتكلف الآلاف المؤلفة.

قال الله تعالى: وَإِنْكِحُواْ الْأَيْنَىٰ مِنكُرْ وَالْمَسْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنْ الْمُؤْوَا فُقُرَاةً يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَسَلِيمٌ » (النور: ٣٢).

وقال الله تعالى: «لِنُفِقْ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنِفَى مِثَا ءَالَنهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُشْرًى » (الطلاق:٧).

فإذا كان الرب سبحانه لا يكلفنا إلا ما نطيقه، فترك الميزان الرباني والمبدأ السماوي إلى العادات والتقاليد يُعد من كبائر الذنوب التي يحاسب عليها العبد دنيا وآخرة.

ومن المشاكل التي تصاحبه أيام العقد وقبل البناء حالة السيلان العاطفي بين الزوجين مما يؤدي إلى الإسهاب والإسراف في الوعود التي ليس لها حقيقة ولا ظل، وأكثر ما يقع في هذا الصدد يكون من الزوج، فإذا طال الوقت وظهرت بوادر عدم الوقاء، بدأت تتغير سلوكيات الزوجة، ويحتدم النقاش والجدال حتى تتسع الفجوة ويحدث الطلاق.

ومنها أيضًا تطلع الزوجة إلى أن تكون في حياة مستقلة تمامًا، فلا تدخل إلى مسكن أم زوجها ولا تأكل معها ولا تشرب، والمبالغة في هذا الأمر تسبب حرجًا للزوج بينه وبين أمه وكذلك بينه وبين زوجته، ولا بد أن تتضح هذه الأمور قبل العقد ويلتزم كل طرف بما اتمنق عليه، «والمسلمون على شروطهم»، وإن أولى الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج.

كذلك فإن المبالغة في أمور الجهاز والمهر يُرهق الأسر ويجعلها لا تستطيع إكمال المسيرة فيطلب الزوج كتابة ما نقص في قائمة الزواج ثم يأتي به عند القدرة فيرفض أهل الزوجة الذين لم يقتدوا بسيد البشرية، ولما تزوج سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امرأة من أكرم وأجمل نساء العرب، وهي أم سلمة



رضى الله عنها، قال لها قبل البناء بها: «أما إني لا أنقصك شيئًا مما أعطيته لأختك فلانة» (يعني من المهر وأثاث البيت): رحائين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف.

ولا نقول للناس الآن: اجعلوها رحائين ووسادة جلدية محشوة ليفًا، ولكن نقول الكلمة الخالدة التي لا تتغير ولا تتبدل عبر العصور والدهور؛ إنها كلمة الله تعالى من فوق سبع سماوات: « لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيَةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجِعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيتُكًا » (الطلاق:٧).

وأيضًا ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: «أيسرهن مؤونة، أعظمهن بركة».

ومما يكون سببًا للطلاق قبل البناء وبعد العقد؛ جهل العروسين بأحكام العقد والبناء، فالعقد يحل للزوج أخذ زوجته إلى بيته الجديد، لكن ما دامت في حوزة أهلها ولم تنتقل إلى العش الجديد، فيسرى عليها أحكام منزل أبيها فقط، فقد يطلب الزوج من والد زوجته أن يخرج بها ويتفسح، أو يخرج ليشتري لها شيئًا، أو يسافر بها داخل بلاده للفسحة أيضًا، ولا يسمح والدها بذلك- ومعه حق-؛ لأن الزوج لكي يأخذ زوجته ويخرج بها ويغيب معها الساعات، ربما اصطحبها إلى مكان خلوة ممكنة، وربما حدث شيء، وهذا وارد ويقع كثيرًا، فصارت الزوجة مدخولاً بها، والعنوان العام لها أنها معقود عليها، فالأب الذي يمتنع عن ذلك معه الحق في أن يحافظ على ابنته حتى تذهب لبيت زوجها، لأنه كثيرًا ما يقع الطلاق قبل البناء والزوجة قد حملت من خلوة بينها وبين زوجها، ولم يعلم بذلك أهلها، ولأن المعروف للجميع أن الزوجة لم يتم الدخول بها، وعليه فكثير من الشباب يعتقد أنه بالعقد قد حلت له زوجته وهي في بيت أبيها أن يفعل ما يشاء، فإذا عُورضَ في ذلك اعتبر ذلك تضييقًا لأنها زوجته،

وريما طلق لشعوره أن أباها بتحكم فيه وق زوجته.

ومن الشباب من يتصور- بجهل- أن زوجته وهي عند أبيها لا تخرج بدون إذنه كأن تخرج إلى الطبيبة أو إلى زيارة عمتها أو خالتها، ويطالب الزوج بحقه حينئذ- ولا حق له- حيث إنها مازالت في دائرة سلطان أبيها ونفوذه

كل ما سبق وغيره مما ينتج عن الجهل وعدم الفقه في أحكام العقد والبناء، والجهل بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهديهم في الزواج؛ يجعل الزوجين قبل العقد عرضة لرياح الطلاق.

ومن الأزواج من يطلق زوجته وهو في أثناء العقد ولا يعرف أنه بطلاقها حرمت عليه ولا عدة لها، وصارت حلالاً لأي زوج آخر في نفس اللحظة التي طلق فيها، قال الله تعالى: «يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قِبْل أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةِ تَعْنَدُونَهُمَّا فَمَيْعُوهُنَّ وَسَرْجُوهُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا » (الأحزاك: ٩٤).

والعجيب في هذا كله، أنه مع حالات الطلاق هذه كلها أو تراجع الزوجة بالخلع فإنهم لا يسلكون المسلك الشرعي في الطلاق، والالتزام بأحكام الشرع من جهة الأخلاق أولاً، كما قال الله تعالى: «أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانِ» (البقرة، ٢٢٩)، ولا من جهة العقوق والأخلاق معًا، ثانيًا كما قال الله تعالى: « وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَريضَةُ فَيضَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ - عُقْدَةً ٱلنِّكَاجُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » (البقرة:٢٣٧).

وقد ذكر الله تعالى في سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق قوله: «وَمَن يَتَّق اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ. تَخْرَجًا (أَنَّ وَتَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِتُ » (الطلاق:٣).

وللحديث بقية إن شاء الله.



# والمالكة المحابي زيد بي ثابت بالأرق

الحلقة (٢٠٩)

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ والمتصوفة، ومما ساعد على انتشارها وجودها في كتب السنة الأصلية وكتب الأذكار والتفاسير المشهورة، وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق.

### أولا: المتن:

رُوِيَ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: شكوتُ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقًا أصابتي، فقال: «قُلِ اللَّهُمَّ غَارَتَ النُّجُومُ، وَهَدِأْتَ الْغُيُونُ، وَأَنْتَ حَيِّ قَيُّومٌ، أَهْدِيُّ لَيْلِي، وأَنمْ عَيْني»، فقلتها فأذهب اللَّه عزوجل عنى ما كنت أجدُ. اه.

## ثانيا: التخريج:

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه:

١- الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني في كتاب «عمل اليوم والليلة» (ح٧٤٩) باب «ما يقول إذا أصابه الأرق، قال: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا ابن علاثة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان قال: سمعت عبد الملك بن مروان بن الحكم عن أبيه مروان بن الحكم، عِن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني.. الحديث.

٢- وأخرجه الحافظ الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٤/٥) (ح٤٨١٧) قال: حدثنا حجاج ابن عمران، حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، حدثنا ثور بن يزيد به.

٣- وأخرجه الإمام ابن بشران في «الأمالي» (٢٣/٢) (ح١٠٠٢) قال: أخبرنا أبو أحمد حمزة ابن محمد

# على حشيش

بن العباس، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا محمد ابن عبد الله بن علاثة

 ٤- وأخرجه الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة ، (١١٥٨/٣) (ح٢٩٢٢) قال: حدثنا حبيب بن الحسن، حدثنا محمد بن حبان، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا ابن علاثة به.

٥- وأخرجه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣١/٥٧) قال: أخبرنا أبو محمد بن الفضل، وأبو محمد هبة الله بن سهل قالا: أخبرنا أبو عثمان البحيري، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان- ح وأخبرتنا أم المجتبى العلوية، قالت؛ قرئ على إبراهيم بن منصور، أخبرنا أبو بكر المقرئ- قالا: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عمروبن الحصين به.

٦- وأخرجه عبد الوهاب بن محمد بن منده الأصفهاني في «الفوائد» (ص٥٩) (ح١٢) قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عمرو بن الحصين به.

٧- وأخرجه الإمام الحافظ ابن حبان في المجروحين» (٢٨٠/٢) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى- أبو يعلى- قال: حدثنا عمرو بن الحصين الكلابي قال: حدثنا ابن علاثة به وجعله من مناكير ابن علاثة.

٨- وأخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل»



(١٥٠/٥) (١٣١٤/٣٤٦) قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عمرو، حدثنا ابن علاثة به، وجعله من مناكير عمره بن الحصين.

٩- واشتهر هذا الحديث الذي جاءت به قصة «إصابة الصحابي زيد بن ثابت بالأرق» لوجوده في كتب السنة الأصلية كما بيناه من التخريج آنفًا، ومما زاد من اشتهاره؛ أن الإمام النووي أورده في كتابه «الأذكار» (ص٩١)، ويوب له بايًا سمأه: «باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم»، فقال: «روينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال؛ قل اللهم غارت النجوم... ، الحديث. ١٠- ومما ساعد على اشتهاره: أن حديث القصة ذكره الإمام الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١٩٧/٦) سورة الروم الآية (٢٣): "وَمِنْ عَالَتُهِ، مَنَامُكُمْ بألَّتْل وَالنَّهَارِ » وعزاه للطبراني مع ذكر السند فقال: «قال الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي، حدثنا عمرو ابن الحصين العقيلي، حدثنا محمد بن عبد الله ابن علاثة به». اهـ. وختم به الحافظ ابن كثير شرح الأية وسكت عنه، فتوهم من لا دراية له بالصناعة الحديثية أن الحديث صحيح، فكم زلت بذلك أقدام، وضلت أفهام! خاصة من حاول اختصار تفسير ابن كثير.

## ثالثًا: أوهام عدم تحقيق هذا الحديث:

١- من منهج الحافظ ابن كثير في "تفسيره »: أن يذكر الحديث بإسناد مخرِّجه من المصنفين كأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والتفاسير، وتارة يصرح بمرتبة الحديث وذلك من فوائد «تفسيره»، وتارة يسكت وهو الأكثر.

٧- ولقد اغتر بسكوت الحافظ ابن كثير وعدم التصريح بمرتبة الحديث من جاء ليختصر «تفسير ابن كثير، حيث توهم من سكوته الصحة.

٣- فجاء هذا الحديث في الكتاب المسمى «مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد على الصابوني- أستاذ التفسير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز بمكة الكرمة- هذا ما ذكره الشيخ الصابوني مُعنونًا به اختصاره هذا، واعتبر هذا الحديث الذي جاءت

به القصة صحيحًا بإيراده إياه في «مختصره» وتصريحه في مقدمته ، (ص٩) ؛ بأنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة، وحذف الأحاديث الضعيفة.

٤- ولقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله عن الأثر السيئ لهذا الصنيع ممن اختصر تفسير ابن كثير، ففي «الضعيفة» (٣٦١/٣) في تحقيقه لحديث (١٢١٦): «لما ألقى إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك». قال الشيخ الألباني: «هذا الحديث ذكره ابن كثير في «التفسير» بإسناد أبي يعلى ساكتًا عنه، فظن بعض الجهلة أن سكوته يعنى أنه صحيح عنده، وليس كذلك، فقد أورده الشيخ نسيب الرفاعي في «مختصر تفسير ابن كثير» (٥٠/٣) وتبعه الصابوني في «مختصره» أيضًا (٥١٤/٢)، وقد زعما كلاهما أنهما التزمافي كتابيهما أن لا يذكرا إلا الأحاديث الصحيحة، وكذبا- والله- فإنهما لم يفعلا، ولا يستطيعان ذلك، لأنهما لم يدرسا هذا العلم مطلقًا، بل وليس بإمكانهما أن يرجعا في ذلك إلى كُتب أهل العلم وإلا لاعتمدا عليهما في ما ادعياه من التصحيح، ولذلك ركبا رأسيهما وجاءا ببلايا وطامات لم يُسبقا إليها، والله المستعان ». اهـ.

قُلْتُ: ولقد نقلنا قول الشيخ الألباني رحمه الله بتمامه ولا يعقله إلا العالمون بعلوم الحديث، حيث إن ما يفعله هؤلاء باختصار تفسير ابن كثير ليس باختصار، فإن ابن كثير هو الحافظ الإمام قال عنه تلميذه الحافظ ابن حجى: «كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها ورجالها، وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بدلك».

ذكرابن حجرية وإنباء الغمر (ص٢١) فأني لهؤلاء الذين اختصروا تفسيره من الصناعة الحديثية حتى خرجوا التفسير وحذفوا الأسانيد، وظنوا أن الأحاديث التي سكت عنها صحيحة ولم يعلم هؤلاء أن الأحاديث التي سكت عنها ذكر أسانيدها من مصنفيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند أهل هذا الفن: «أن من أسند فقد أحال» أي أحال إلى معرفة العلل وأحوال الرجال، وبدقيق هذه الصناعة يستطيع الباحث أن يقف على درجة الأحاديث التي سكت عنها الحافظ ابن كثير في تفسيره، ولكن هؤلاء في اختصارهم للتفسير، اختصروا من وهمهم الأحاديث فحذفوا منها الأسانيد، وظنوا أنه اختصار ولكنه دمار كما بين ذلك الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه» عن ابن المبارك قال: «بيننا وبين القوم القوائم» يعني الاسناد. اهد.

قال الإمام النووي: ومعنى هذا الكلام أن الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم. اه.

قلت: وبهذا الصنيع أفسدوا أحاديث تفسير ابن كثير؛ لأنهم بهذا الحذف فقدوا أصول التحقيق، فجعلوا الأحاديث المنكرة صحيحة كما فعلوا بالحديث الذي جاءت به قصة «إصابة الصحابي زيد بن ثابت بالأرق».

### رابعا: التحقيق:

القصة واهية والحديث الذّي جاءت به القصة شديد الضعف، وذلك للأسباب الآتية:

ا-من تخريج الحديث الذي جاءت به هذه القصة والذي بيناه آنفًا ذاكرين فيه الأسانيد من المصنفين الذين أخرجوا حديث القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن السند غريب، انفرد به عمرو بن الحصين عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان عن عبد اللك بن مروان بن الحكم عن أبيه مروان بن الحكم عن أبيه مروان بن الحكم عن أبيه بن ثابت مرفوعًا.

٢- ولقد بين الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (١٥٠/٣) (٣١٤/٣٤٦) أن هذا الحديث من الغرائب المنكرة التي انفرد بها عمرو بن الحصين؛ حيث خرجه من بين منكرات عمرو بن الحصين، ثم قال: «وهذه الأحاديث لا يرويها بأسانيدها غير عمرو بن الحصين وهو مظلم الحديث».

٣- وبهذا يتبين أن علة هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة هو عمرو بن الحصين، قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٢٧٢/٢٢٩/٦): «عمرو بن الحصين البصري

العقيلي روى عن ابن علاثة وآخرين سمع منه أبي، وقال: تركت الرواية عنه، ولم يحدثنا بحديثه، وقال: هو ذاهب الحديث ليس بشيء، أخرج أول أحاديث مشبهة حسانًا، ثم أخرج بعد لابن علاثة أحاديث موضوعة، فأفسد علينا ما كتبنا عنه فتركنا حديثه.

ثم قال الإمام ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه عندما امتنع من التحديث عنه، وقال: ليس هو في موضع يحدث عنه هو واهي الحديث». اهـ.

قلتُ: وما ذكره الإمام الحافظ ابن أبي حاتم عن أبيه في عمرو بن الحصين من دقيق فقه الجرح والتعديل للإمام أبي حاتم حيث عاصر عمرو ابن الحصين وسمع منه ثم ترك الرواية عنه ولم يحدث ابنه ولا غيره بحديث عمرو ابن الحصين، وبين السبب كما ذكرناه أنظا، وتتبين هذه المعاصرة من قول الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٩٢/٥٦٧/٢) فقال؛ «أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام ولد سنة خمس وتسعين ومائة، وقال؛ كتبت الحديث سنة تسع ومائتين. وفي ختام ترجمته قال الإمام الذهبي؛ توفي أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين، وله اثنتان وثمانون سنة ». اهـ.

بينما توفي عمرو بن الحصين بعد الثلاثين والمائتين. كذا ذكره الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٦٨/٢) وقال: «متروك».

٤- قلت: وفيما ذكرناه رد على من يقول: «إذا كان الحافظ ابن حجر ولد سنة (٧٧٣) وتوقي (٨٥٢)، فمن أين له أن يقول في عمرو بن الحصين: متروك». وفي إجابة الإمام الحافظ أبي حاتم الكفاية لعاصرته لعمرو بن الحصين وسماعه منه وكشفه عن كذبه المختلق المصنوع، وأنه ذاهب الحديث ليس بشيء وإخراجه لابن علاثة الأحاديث الموضوعة حتى قال: «فأفسد علينا ما كتبنا عنه فتركنا حديثه». اهـ.

وأورد هذا الحديث الحافظ الهيثمي المتوفى
 (١٢٨/١٠) فقال: «رواه الطبراني وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو

متروك». اه.

قلت، ومما أوردناه آنفًا يتبين من أين أخذ الحافظ الهيثمي قوله في عمرو بن الحصين وبينهما قرون. ٢- وقال الإمام الدارقطني في «الضعفاء والمجروحين» (٣٩٠): «عمرو بن الحصين العقيلي، متروك». اهـ.

٧- وأورده الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٢٠/٨): وأقر كلام الأثمة الذي أوردناه آنفًا ثم نقل قول الأزدي فيه: «إنه ضعيف جدًّا يتكلمون فيه».

٨-وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» (٦٣٥١/٢٥٢/٣) وقال: «عمرو بن الحصين العقيلي، عن محمد بن عبد الله بن علاثة وغيره، وأقر أيضًا أقوال الأئمة في الجرح والتعديل ثم ذكر حديث القصة من منكرات وواهيات عمرو بن الحصين.

الاستنتاج، نستنتج من هذا التحقيق أن عمرو ابن الحصين ترك الأئمة حديثه فهو متروك الحديث، خرج ذاهب الحديث، ليس بشيء، واهي الحديث أخرج لابن علاثة أحاديث موضوعة، وحديث القصة من رواية عمران بن حصين عن ابن علاثة فهو موضوع. وعلة أخرى تزيد الحديث وهنًا على وهن؛ وهو ابن عُلاثة قال الإمام الحافظ ابن حبان في المجروحين» (۲۷۹/۲)؛ «محمد بن علاثة القاضي؛ من أهل الشام كنيته أبو اليسير، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي بالمعضلات عن الأثبات لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه ولا كتابة حديثه إلا على على جهة التحجب». اه..

1- قلت: "وما ذكره الأمام ابن حبان هو حال من يروي الموضوعات ولذلك قال كان ممن يروي الموضوعات الموضوع كما بينه الأمام السيوطي في «تدريب الراوي» (۲۷٤/۱) النوع السيوطي في «تدريب الراوي» (۲۷٤/۱) النوع وهو شرائضعيف وأقبحه، ومحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها إلا مقرونًا ببيان وضعه». اه.

 ١١- تم بعد أن بين حال أبن علاتة وروايته الموضوعات أخرج له حديث القصة وقال: أخبرناه أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن

الحصين قال: حدثنا ابن علاثة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان به.

قلت: وثور بن يزيد قال الحافظ ابن حجر في التقريب» (١٢١/١): «ثور بن يزيد أبو خالد الحمصى ثقة ثبت». اهـ.

وشيخه خالد بن معدان الحمصي قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٢١٨/١): «خالد بن معدان الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد». اهـ.

قلت: وبما أن محمد بن علاثة روى حديثه القصة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان فقد ثبت ما قاله ابن حبان: «أن ابن علاثة كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات ويأتي بالمعضلات عن الأثبات». اه.

### وبهذا تكون القصة واهية بعلتين:

ا- عمرو بن الحصين وهو ذاهب الحديث، متروك
 الحديث، ليس بشيء، واهي الحديث، أخرج لابن
 علاثة أحاديث موضوعة.

١- محمد بن عبد الله بن علائة: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات ويأتي بالمعضلات عن الأثبات لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الدارقطني: متروك. وقال الأزدي: حديثه يدل على كذبه. كذا في الميزان (٩٩٤/٥٩٤/٧). وقلت: وبهذا التحقيق تصبح القصة واهية ويبرأ الصحابي الجليل زيد بن ثابت مما نسب إليه من المسته بالأرق وعدم النوم، وكيف يصاب بالأرق من قلبه مطمئن بذكر الله، بل هو كاتب الوحي من قلبه مطمئن بذكر الله، بل هو كاتب الوحي الدسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي قال فيه الله تعالى: « إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ لَيْ وَالْ الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي قال فيه الله تعالى: « إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ لَيْ الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي قال فيه الله تعالى: « إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ الله تعالى: « إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ الله تعالى: » إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ الله تعالى: « إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ الله تعالى: » إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ الله تعالى: « إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ الله تعالى: » إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الله تعالى: « إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ الله تعالى: » إِنَّا فَتَنُ ثَرَانًا الله تعالى: » إِنَّا فَتَنْ ثَرَانًا الذِّكُ وَالْ الله تعالى: » إِنَّا فَتَنْ ثَرَانًا الله تعالى: » إِنَّا فَتَا لَيْ الله تعالى: » إِنَّا فَتَنْ ثَرَانًا الله تعالى اله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى اله تعالى اله تعا

وهو الذي أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ح٤٩٨٦ فقال: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فكان القرآن الذي جمعه ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه.

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحدد من وراء القصد.

# | āāla<sup>†</sup>| (ξ.)

# قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الخبرية) و(الفعلية) على على ظاهرها دون المجاز

طرفاً من حوارات ومناقشات وردود أئمة السلف إبان وعقيب ظهور الجهم والمريسي وأتباعهما ممن تأولوا الاستواء بالاستيلاء . . وهي - من ثم - ردود على من قال من الأشاعرة بقولهم وارتضى مذهبهم وجنح لطريقتهم

1

# مروزي د محمد عبد العليم الدسوقي

الأستاذ لجامعة الأزهر

(باب استواء الرب على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق)، وبعد ذكره الآيات في ذلك-:

"أقرت هذه العصابة بهذه الأبات وادعوا الإيمان بها، ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها، فقالوا: (الله في كل مكان لا يخلو منه مكان). قلنا: (قد نقضتم دعواكم بالأيمان باستواء الرب على عرشه إذا ادعيتم أنه في كل مكان). فقالوا: (تفسيره عندنا أنه استولى عليه). قلنا: (فهل من مكان لم يستول عليه حتى خصَ العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه، فأي معنى إذا لخصوص العرش اذ كان مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش؟، هذا محال من الحجج وباطل من الكلام لا تشكُّون أنتم في بطلانه واستحالته، غير أنكم تغالطون به الناس، أرأيتم اذ قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق؛ أكان الله الها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟)، قالوا: (نعم)، قلنا: (فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها، أو لم يجد بدا من أن يصير فيها، أو لم يستغن عن ذلك؟)، قالوا: (يلي)، قلنا: (فما الذي دعا الملك إذ هو على عرشه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم؛

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والأه.. وبعد:

فمن الواضح أن قضية الصفات بعامة، وقوقيته تعالى وعلوه واستوائه على عرشه بخاصة، كانت ولا زالت مثار لغط وجدل كبيرين، ولئن جاء قول جُل أئمة السلف الأول في رد تأويلها على نحو ما رأينا في صورة أجوبة يُكتفى بها بمجرد صدورها عنهم، فقد غلب على من تلاهم أن تأتي ردودهم في صورة نقاشات ومواجهات، الأمر الذي يؤكد أن هذه القضايا قد حسم الأمر فيها عن طريق هذه الأجوبة والمناظرات، ويبرهن على أنه من العبث بعد مرور هذه الأزمنة أن يُرجع فيها للباطل مرة أخرى بعد أن أقيمت الحجة وبان فيها وجه الحق وظهر أمر الله.. ونذكر هنا من تلك الحوارات من غير ما وقع من الإمام أحمد بن حنبل؛

أ-أبو سعيد الدارمي يفند مزاعم متأولة الاستواء بالاستيلاء في عصره، ويقرع بأدلة العقل والنقل الحجة بالحجة:

ا ما كان من أمر عثمان بن سعيد الدارمي تهديد كانت له إبان رده على الجهمية وعلى الريسي المعتزلي صولات وجولات أخذت من كتاب (عقائد السلف) للدكتور (علي سامي النشار) حيزاً كبيراً استغرق ما يقارب المائتين وخمسين صفحة - نذكر مما عرض له بشأن علوه تعالى واستوائه على عرشه، قوله ص ٢٠١ - في رد عادية الجهمية وتحت عنوان؛



ويصير بزعمكم في كل زاوية وحُجْرة ومكان منه شيء، لقد شوهتم معبودهم إذ كانت هذه صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين. ولن تأتوا بشيء منه أبدا)".

يقول الدارمي -بعد أن احتجوا بأية (أَلَمْ زُرُ أَنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلشَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِيُّ مَا يَكُوثُ مِن غَبُوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوْ زَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن دَالِكَ وَلَا أَكُثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُدَ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ لِنَيْتُهُد بِمَا عِنُواْ مِوْمَ الْفِينَدَةُ إِنَّ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ ) المجادلة /٧)-: "هذه الأية لنا عليكم لا لكم، إنما يعنى: أنه حاضر كل نجوى، ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه بهم محيط، وبصره فيهم نافذ، ولا يحجيه شيء عن علمه ويصره.. أقرب إلى أحدهم - من فوق عرشه - من حيل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفي عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم، وكذلك فسرته العلماء. فقال بعضهم: دعونا من تفسير العلماء انما احتججنا بكتاب الله، فأتوا بكتاب الله؛ قلنا؛ نعم، هذا الذي احتججتم به هو حق كما قال اللَّه، وبه نقول على المعنى الذي ذكرنا، غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية، وأغفلتم ما تحتها وخاتمتها؛ لأن الله افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به .. وفي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم، وأخرى: أنا لو سمعنا قول الله: (استوى على العرش)، و(استوى إلى السماء).. وما أشبهها من القرآن، آمنا به وعلمنا يقينا أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف، بائن

ثم إن الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله وأصحابه والتابعين.. ثم إجماعاً من الأولين والأخرين، والعالمين منهم والجاهلين، أن كل واحد مما مضى وممن غبر إذا استغاث بالله أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء

يدعود منها، ولم يكونوا يدعونه من أسفل منهم، من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم، إلا من فوق السماء عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، إلا من فوق السماء لمرفتهم بالله أنه فوقهم حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم: (سبحان ربي الأعلى). حتى لقد علم فرعون أن الله فوق السماء، فقال: (سَهَنَّ أَنِّ لَي مَرَّمُ لَمَلَ أَبِلُهُ الْأَمْنَ بَنِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء السرح ورام الاطلاء إليه ".

ثم ساق رحمه الله في ذلك حديث الحارية - وفيه سؤاله صلى الله عليه وسلم لها (أبن الله؟)، وقولها: (في السماء)، وشهادته بأنها مؤمنة - وقال: "في الحديث دليل على أن الرَّحْل إذا لم يعلم أن الله في السماء دون الأرض فليس بمؤمن.. ألا ترى أن رسول الله جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟، وأن في قوله عليه السلام: (أين الله)، تكذيب لقول من يقول: (هو في كل مكان فلا يوصف بأين)؟، وأنه لا يقال: (أين) إلا من هو في مكان يخلو منه مكان؟. وأن لو كان الأمر على ما يُدّعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله وعلمها، ولكنها علمت به فصد قها وشهد لها بالإيمان؟، وأن لو كان في الأرض بذاته كما هو في السماء لم يتم حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء؟، فالله فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرف بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد ولم يشت لالهه ما أشته الاله لنفسه ".

كما ساق حديث أنس -الذي فيه قوله: أصابنا ونحن مع رسول الله مطر، فخرج رسول الله فحسر عنه ثوبه حتى أصابه، وقال لما سُئل عن ذلك، (إنه حديث عهد بربه) - وعلق يقول: "ولو كان ما يقول هؤلاء الزائغة: (إنه في كل مكان)، ما كان المطر أحدث عهداً بالله من غيره من المياه والخلائق".. ثم ساق الآيات في نزول الوحي من نحو قوله: (إنّا أَرْزُلْنَهُ فِي لِبَلَةٍ ٱلمَنْدِوْ ) القدر/١)، وعلق يقول: "ولو كان على ما يَدْعى هؤلاء أنه وعلق يقول: "ولو كان على ما يَدْعى هؤلاء أنه

تحت الأرض وفوقها، لقال: (إنا أطلعناه إليك) و(رفعناه إليك) وما أشبه.. ويلكم! إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام. نزلت آية كذا في كذا في كذا في مكان كذا، لا نسمع أحداً يقول: طلعت من تحت الأرض ولا جاءت من أمام ولا من خلف، وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان؟".

إلى أن قال بعد أفاض في ذكر الأحاديث والآثار:

"فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب، قد خلص علم كثير منها على النساء والصبيان -بعنى لموافقتها للفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها- ونطق بكثير منها كتاب الله وصدقته الأثار عن الرسول وأصحابه والتابعين. وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة الا على هذه العصابة الملحدة في أيات الله. ولم يزل العلماء يروون هذه الأثار ويتناسخونها ويصدفون بها على ما جاءت. حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها اجمع. وجهلوهم وخائفوا أمرهم، خائف الله بهم". واردف يقول: "ثم ما قد روي في قبض الارواح وصعود الملائكة بها الى الله تعالى من السماء. وما ذكر رسول الله من قصته حين أسري به فعرج به الى سماء بعد سماء حتى انتهى به الى سدرة المنتهى التي ينتهي اليها علم الهذالانق فوق سبع سماوات. ولو كان في كل مكان كما يزعم هولاء ما كان للاسراء والبراق والعراج اذا من معنى!، والى من يعرج به الى السماء وهو -يزعمكم الكاذب - معه في بيته في الأرض. ليس بينه وبينه ستر؟!". الى ان قال: "فمن امن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الأيات. وصدق الرسول الذي رويدا عنه هذه الروايات. لزمه الاقرار بأن الله فوق عرشه، فوق سماواته، والا فليحتمل قرادًا غير هذا فانه غير مؤمن بهذا". ب- ويرد عادية المريسي وأتباعه من أهل الاعتزال وكذا من حجل بقيدهم من الأشاعرة: وكان مما فاديه في الرد على الريس. قوله ص٢٩٦ من نفس المصدر بعد أن أفاض وأجاد،

"قد اتفقت الكامة من السلمين والكافرين أن

الله في السماء.. حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنُّث قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء برفع بديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها، فكل أحد أعلم بالله ويمكانه من الجهمية".. وقوله ص٣٦٩: "لا يقال لله: إنه على العرش كمخلوق على مخلوق، ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق، على عرش عظيم مخلوق -مع بينونته من خلقه وبلا مماسة ولا تكييف- فمن ثم يؤمن به أنه كذلك فقد كفر يما أنزل الله وجحد آيات الله ورد أخبار رسول الله، وقولك: (ككذا على كذا) و(كمخلوق على مخلوق): تشبيه وكافة لم نكلف ذلك في ديننا، ولكن نقول كما قال الله: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ) طه/٥). وكما قال الرسول: (انه فوق عرشه الأعلى فوق سماواته العلى) وتلك العروة الوشقي. من انتهى اليها اكتفى. ومن عدل عن دلك اعتدى ..

وأما قولك: (إنه غير محوي ولا محاط به). فكذلك هو عندنا وفي مذهبنا.. وفي قياس مذهبك: هو محوي. محاط به. ملازق مماس، قد اعترفت بذلك من حيث لا تشعر، لأنكم تزعمون أنه في كل مكان في السماوات والأرض، وأنه في كل بيت مغلق وكل صندوق مقفل، فهو على دعواكم محاط به مماس"! هربتصرف. حب وابن خزيمة وابن مهدي تلميذ الأشعري، يفعلان الشيء ذاته فيدحضان حجج المتأولة ولا يبقيان لمحتج حجة:

وفي كتابه (التوحيد) ص١٢٩ يقول ابن خزيمة تا ٣١ تحت عنوان: "باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء. عاليا كما أخبرنا"، ما نصه: "نحن نؤمن بخبر الله أن خالقنا مستوعلى عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية: إنه (استولى).. فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا (حطة) الجهمية". وهذا سر قولهم؛ (لام الجهمية كنون اليهودية).. وطفق رحمه الله يذكر الأحاديث

في ذلك، ويعلق على حديث: (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس..)، بقوله: "فالخبريصرح أن عرش ربنا فوق جنته وقد أعلمنا أنه مستو على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته".

كما علق ص٣٩٨ على حديث: (يجتمع فيكم ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر..)، بقوله: "وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله في السماء وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لا ما زعمت الجهمية المعطلة، ولو كان كما زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الأرض أونزلت إلى أسفل الأرضين إلى خالقهم. على الجهمية لعائن الله المتتابعة". هـ

وللامام على بن مهدى الطبرى، قوله -وقد نقله عنه الذهبي ص١٦٩-: "وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو: (الاستيلاء عليه)، وقال: إن العرش يكون (الملك)، فيقال له: إن مما يدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء، أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغى أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق، فبان بذلك فساد قوله، ثم يقال له: إن الاستواء ليس هو الاستبلاء الذي هو في قول العرب؛ (استوى فلان على كذا أي: استولى، إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكناً)"، ثم ذكر قول ابن الأعرابي: "العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب قيل: استولى، والله لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر".

قال ابن مهدي: "فإن قيل: ما تقولون في قوله: (وَهُو الله في السَّمَوْتِ وَفِي الْأَرْضِ ) الأنعام ٣/٣)؟، قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في (السماوات) ثم يبتدئ: (وفي الأرض يعلم)، وكيفما كان؛ فلو أن قائلاً قال: (فلان ملك بالشام والعراق)، لدل على أن ملكه بالشام والعراق، لا أن ذاته فيهما".

د- وكذا فعل الخطابي وابن بطة: ومن غير ما ذكرنا للخطابي إبـان الحديث

عن قرائن اللغة.. لا يفوتنا أن نشيد بجهود الإمام الزاهد أبي عبد الله بن بطة شيخ الإمام الزاهد أبي عبد الله بن بطة شيخ الحتابلة ت ٣٨٧، حيث عقد في (الإبانة الكبرى) بابا عنوانه: (الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط بخلقه)، وفيه مما نقله عنه الذهبي في الغلوص ١٧٠: "أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فأما قوله: (رَهُو مَعَرُو) الحديد /٤)، فهو كما قال العلماء: علمه، وأمنا قوله: (رَهُو مَعَرُو) الأنعام /٣)، فهو كما قال العلماء: علمه، الأنعام /٣)، فمعناه: أنه هو الله - المعبود - في الأرض، وتصديقه في كتاب الله: (رَهُو الله عنه الشماء إله الشماء الله وقصديقه في كتاب الله: (رَهُو الله عنه الشماء إله المناء الله المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء المن

ونصه كما في طبعة دار الفاروق المصرية ١٠/٤ "أهل السنة يُجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة، وبأن. الله على عرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط بالأشياء ".. كما صرح في كتابه (الشرح والإبانة) المعروف بالإبانة الصغرى ص٧٠٠: بأنه "على عرشه، بائن من خلقه ".

وكذا كان الحال إبان القرون المتتالية، حيث لم يكف أئمة أهل السنة عن خوض معركة المتأولين المخالفين للنصوص، ولما أجمعت عليه الأمة، ولا عن دحض كلامهم ورد شبهاتهم.. وعليه فلئن جرأ أشاعرة الزمان على أن يكرروا كلام أسلافهم من الجهمية والحرورية، فإن الرد عليهم يكون بنفس ما فاه به أثمة أهل السنة والجماعة، فهو خير ما يُردُ به عليهم..

ويبقى مع كل هذا السنوال: ألا يكون لنا ولأزهرنا الشريف في كلام هولاء الأثمة ومن سبقهم ولحقهم، وبخاصة إمام المذهب أبي الحسن الأشعري العظة والعبرة، فنبدأ من حيث انتهوا فيكون لنا فضل الرجوع إلى الحق؟، سؤال لا يزال يفرض نفسه ولا يزال في حاجة ماسة إلى جواب..

والى لقاء آخر نستكمل الحديث.. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عَنْ أَبِي هُرِيْرَة رضى اللَّه عنه أَنَّ أَعُرَابِيًّا بَالَ فِي ناحية المُسْجِد فأسْرَعَ النَّاسُ إليَّه، فنَهاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: «إنما بعثتم مُيسرين ولم تَبْعَثُوا مُعَسِّرينَ، صُبُوا عَليْه سَجْلا منْ مَاء أوْ قال ذنوبًا من ماء».

الرَّفْقُ فِي اللغة ضِد العنف، عَنْ عَائشَةَ رضى الله عنها أنَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال يَا عَائشَهُ إِنَّ اللَّهِ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطَى عَلَى الرُّفْق مَا لاَ يُعْطَى عَلَى الْعُنْف وَمَا لاَ يُعْطَى عَلَى مَا سواد ، (رواه مسلم).

والرُّفقُ اصطلاحًا؛ هو لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل. (فتح الباري: ١٠/٤٤٩).

ولقد امتن الله تعالى على نبيَّه محمد صلى الله عليه وسلم بما حباه من الرَّافَة والرحمة، والرَّفق واللين، فقال تعالى: « فَيمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنْفَضُّوا مِنْ حَوَلِكٌ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لْهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَرَبُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُ أَلْمَتُوكُمْنَ » (آل عمران: ١٥٩).

ولقد كان صلى الله عليه وسلم المثل الإنساني في الرفق بالعامة:

عَنْ أنس بن مَالك رضى الله عنه عن النبي صلى اللَّهُ عليهُ وسلم قال: ﴿ إِنِّي لأَذْخُلُ فِي الصَّالاَةُ فَأَرِيدُ إطالتها فأسمع بكاء الصّبيِّ فأنجوَّز ممَّا أعْلَمُ منْ شُدَة وَجْد أُمُّه مِنْ بُكَائِهِ، (البخاري: ٧٠٧).

وَعَنْ عَائِشُهُ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا قَالِتُ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليهُ وسلم لَيَدَءُ الْعَمَلُ وَهُوَ يُحبُّ أَنْ يَعْمَل بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلُ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ، (مَتَفَقَ عَلَيْهُ).

وَعَنْهَا رَضَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا خُيْرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، (متفق عليه).

> وكان صلى الله عليه وسلم المثل ي الرفق بالمخطئ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي اللَّهُ عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي



# التربية على

# الرفق بالخطئ

المساد العظيم بدوي

نَاحِيَة الْسُجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مُيَسُرِينَ صلَى اللَّه عَلَيْهُ مُيَسُرِينَ وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسُرِينَ وَلَمْ تُبُعُثُوا عَلَيْهِ سَجُلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ قَالَ ذَنُوبَا مِنْ مَاءً (البخاري: ٢٢٠).

وَعَنْ مُعَاوِيهَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيْ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصَلِي مَعْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ عَطَسَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمَ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله مَ الْقَوْمَ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله مَ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقَلْتُ: وَا ثُكُلَ أَمْنَاهُ مَ الله عَلَى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقَلْتُ: وَا ثُكُلَ أَمْنَاهُ مَ الله عَلَى الله عَلَى الله عليه بَايْدِيهِمْ عَلَى افْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي بِأَيْدِيهِمْ عَلَى افْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي وَلا مَعْدَهُ وَلا بَعْدَهُ وَسِلم فَبَابِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلَمًا قَبْلُهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلَيمُ امنهُ هُ فَوَالله مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَينِي وَلا أَنْ الله مِنْ يَكُنَ فَي الله مَا يَأْمُ الله مَا يَعْدَهُ أَنْ الله مَنْ يَنْ وَلا ضَرَينِي وَلا ضَرَينِي وَلا شَيْءُ اللهُ مِنْ كَلام النّاسِ، إنّها هُوَ التَسْبِيحُ والتَكْبِيرِ وقراءة مَنْ كَلام النّاسِ، إنّها هُوَ التَسْبِيحُ والتَكْبِيرِ وقراءة الْقُرْآنِ (مسلم، ١٣٠٩).

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رضى الله عنه قال: إن فتي شابًا أتى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: با رسول الله ائذنْ لي بالزِّنَا، فأقبل الْقُومُ عليه فرحرُوهُ قالُها مهُ مهُ، فقال: ادنه فدنا منه قريبا، قال فجلس. قَالَ: أَنْحَيْهُ لَأُمُكُ؟ قَالَ: لا وَاللَّهُ جِعَلْنَي اللَّهُ فداءك، قال: ولا النَّاسُ يُحِبُونُهُ لأَمْهَاتِهِمُ. قال: أَفْتُحِبُهُ لا بُنْتَك؟ قَالَ: لا وَاللَّه يَا رَسُولَ اللَّه جِعَلْني الله فداء ك. قَال: ولا النَّاسُ يُحبُونَهُ ليناتِهم. قال: أَفْتُحِبُهُ لأَخْتِكُ؟ قَالَ: لا وَاللَّه جِعلني اللَّه فداءك. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحبُّونَهُ لأَخْوَاتِهِمْ، قَالَ: أَفْتُحبُّهُ لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا النَّاسُ يُحبُّونَهُ لَعمَّاتِهمْ، قَالَ: أَفْتَحبُّهُ لِخَالْتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللَّه جَعَلْنَي اللَّه قداء ك. قَالَ: ولا النَّاسُ يُحبُونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، قَالَ: فُوضَعَ يِدهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: اللَّهُمَ اغْضُرُ ذَنْبِهُ، وطهُرُ قَلْبِهُ، وحصَّنْ فرُجِه. فلم يكنْ بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، صحيح، (مسند أحمد: ۲۲۲۱۱).

ولا كتب حَاطِبُ بِنُ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضِي اللَّهِ عَنهُ إِلَى أَنْسَ مِنْ اللَّهُ عَنهُ إِلَى أَناسِ مِنْ الْلَّشَرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَةً. يُخبرُهُمُ بِما عَزم عليهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عليًا رضي الله عنه والزبير والمُقداد بُن

الأسود فأحضروا الكتاب، فقال رَسُولَ الله صلى
الله عليه وسلم: «يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا »؟ قال يَا رَسُولُ
الله عليه وسلم: «يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا »؟ قال يَا رَسُولُ
الله الا تَعْجَلُ عَلَى، إني كُنْتُ امْراَ مُلْصَقاعِ قَرَيْش،
وَلَمْ أَكُنْ مَنْ أَنْفُسِها، وَكَانَ مَنْ مَعْكَ مِن اللهاجرين لَهُمْ قَرَابات بِمِكَة، يحَمُون بِها أهليهم وأموالهم،
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ
عندهم يَدَا يحمُون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا
الزَّدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. فقال رَسُولُ
الله صلى الله عليه وسلم: «لقد صدقكم». قال
الله صلى الله عليه وسلم: «لقد صدقكم». قال
قال: «إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرا، ومَا يُدُريكُ لَعْلَ الله أَنْ
يَكُونَ قَد اطْلِعَ عَلَى أَهُلُ بَدْ رِفْقالَ اعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ،
فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » (متفق عليه).

فيجبُ على كلُ عالم أنَ يكونَ رفيقًا بكلُ متعلم، وأن يكون رفيقا بكل جاهل. فلا يعنفه، ولا يوبخه، ولا يسبه ولا يشتمه، ولا يضربه لقلة فهمه ولا لسوء حفظه، ولا لخطأ صدر منه عفوا،

ويجب على الداعية ان يكون رفيقا بالمدعوين، الأن الرفق هو أقرب الطرق الى الفلوب. واهم أسباب القبول. ولذلك قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: أَذْمَا إِنَّ فَرَعَنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ الْفَالِمُ اللّهُ تَعَالَى لموسى وهارون عليهما السلام: أَذْمَا إِنَّ فَرَعَنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَقُولا لَهُ قَولا لينا هينا لا عنف فيه ولا صلابة. ولا علفة ولا فظاظة ولا فظاظة. لعله يتذكر ما ينفعه فياتيه. أو يخشى ما يضرد فيتركه. وقد فسر هذا القول اللين بقوله تعالى: قَلْ مَنْ لَكُ إِنَّ أَنْ تَرَقَى ﴿ النّازعات: ١٨ - ١٩).

والمتأمل في هذه الكلمات يرى الرفق واللين ينسابان من كل حرف فيها، فانه أتى بحرف هل الذي يدل على العرض والمشاورة، مما يفيد أنه يجب على الدعاة أن يعلموا أن الدعوة عرض لا فرض، عليك أن تحسن عرض دعوتك ولا يجوز أن تفرضها. أَفَأَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَقَّ يَكُونُوا مُؤْمِينَ (يونس: ٩٩).

والقاعدة العظيمة في الأسلام لا إِزَّارَا في النبي (البقرة: ٢٥٦) قاعدة عظيمة يجب على الدعاة أن يفقهوها ويعوها لا اكراد في الدين فائما الدعوة عرض لا فرض. فأعرض دعوتك

30/06

ولا تَفْرَضُها، فإنْ اللّه تعالى قال لنّبيْه صلى اللّه عليه وسلم: «زُقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَيْكُرٌّ فَمَن شَآةَ فَلْكُوْمِن وَمَن شَآةً فَلْكُفُرُ ۚ » (الكهف: ٢٩).

فقلُ الحقُ من ربُكم واتركُ النَّاسَ بعدَها أحرارًا يختارونَ لأنفسهم ما شاؤوا من الإيمانِ والكفر، فجزاءُ الجميع عند الله سِوْمَ تَأْتِي كُلُّ وَالكفر، فجزاءُ الجميع عند الله سِوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ، (النحل: ۱۱۱)، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعَدَنَا لِلْقَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ مُرَادِقُهُا وَإِنْ يَسْتَغِيمُواْ بَعَالُى الْمَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ مُرَادِقُهُا وَإِنْ يَسْتَغِيمُواْ بَعَالُولَ المَّالَّةِ وَإِنْ يَسْتَغِيمُواْ بَعَالُولَ المَّالِحَقِيمَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا (اللهُ الْمُعَلِمُ المَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا (اللهُ المَّالِحَتِ إِنَّا لَا نَفْسِعُ أَجَرَ مِنْ أَخْرَ مِنْ أَنْسَعُ أَجَرَ مِنْ أَخْسَنَ عَمَالًا » (الكهف: ۲۹ - ۳۰).

فالدُعوةُ عرضُ لا فرض، فإذا أحسنَ الدَّاعيةُ عرض دعوته، واستخدمَ الأسلوبَ الهاديُ والكلمةَ الطَّيبة اللّينة الرَقيقة وصل إلى قلوب النَّاس من أقصر الطرق وأقريها، واستجابَ النَّاسُ لدعوتُه. ثُمَّ تأمَلَ: «فَقُلْ هُلْ لَكَ إلَى أَنْ تَزَكَى» فهو يدعوه إلى التَّزكية والتَّطهر، ولكنَّه لم يقلُ له: تعال أذكيك، أو أطهرُك، وإنَّما تُزكي أنت نفسك، أنا أدلُك وأنت تزكي نفسكُ، أنا أدلُك وأنت تزكي نفسكُ ثُمَ «وأهديكَ إلى ربلكَ فتحشيك، الذي رباك بنعمه الظاهرة والباطنة، وأتاك مما سألته ومما لم تسأله، مما يوجبُ عليك أنْ تذكر نعم الله وتقابلها بالشكر.

وهكذا يجبُ أَنْ يكونَ الدَّاعِيةُ رَفِيقاً، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ عنيفاً غليظاً، فإنَّ الدَّاعِيةَ إذا كان عنيفاً غليظاً، فإنَّ الدَّعية إذا كان عنيفاً غليظاً فقد خالف أمرَ الذَّع يدعو إليه، فالدَّعوةُ إلى الله، والله أمرَ الدُّعاةُ أَنْ يكونوا هيئين ليُنين، أمرَهم بالرَّفق ونهاهم عن العنف فإذا خالف الدَّاعيةُ فقد خالف أمرَ الله، وخالف أيضا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

9999

قَادًا أَعَطِيَ الدَّاعِيةُ الرَّفِقَ فَقَد أَعَطَي مَفَاتِيجَ النَّجَاحِ فِي دَعُوتِهُ وَتَبليغِ رسالتِه، واذا تخلَّى الدَّاعِيةُ عن الرَّفِق وتحلَّى بالعُنفَ فَقَشَلَ فِي دَعُوتِهِ فَلا يلومنَ إِلاَّ نفسه. ولذلكَ فَقَشلَ فِي دَعُوتِهِ فَلا يلومنَ إِلاَّ نفسه. ولذلكَ لا بعثَ نستورُ صاحبيْه إلى الملكَ يدعوانه إلى دينِ عيسى عليه السلام أمرهما أنْ يرفقا بالملك، وأنْ يدعواه بالحكمة والموعظة الحسنة، فخالف الصاحبان نصيحة نستور، فدخلا على الملك فأغلظا له القول وعنفاه، فأخذهما الملك وحبسهما وآذاهما، فقال لهما نستور؛ ما مثلكما إلا كمثل امرأة لم تلدُ حتى كَبرَتُ سنها فولدتُ، فاستعجلتْ شبابَ ولدها لتنتفع به، فولدتُ، فاستعجلتْ شبابَ ولدها لتنتفع به، فاطعمتْه أكثر مما يطيقُ فقتلتُه، فلم تحققُ فاطعمتْه أكثر مما يطيقُ فقتلتُه، فلم تحققُ هدفها، (فيض القدير: ٢٠/١)، ومن هنا قيل؛ من استعجل الشيءَ قبل أوانه عوقبَ بحرمانه.

وما أحسن ما رواه ابْنُ أبي حَاتِم (١٨٩٤٠) عَنُ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمْ قَالَ: كَانَ رَجُلُ مِنْ أَهُلِ الشَّام دُو بَأْسِ وَكَانَ يَفِدُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَفَقَدَهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا فَعَلَ فُلاَنُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَفَقَدَهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا فَعَلَ فُلاَنُ بَنِ فَلاَنِ، فَقَالُوا يَا أمير المؤمنين تتابع في هَذَا الشَّرَابِ. قَالَ فَدَعَا عُمرُ كَاتِبِهُ: فَقَالُ اكْتُبُ مِنُ عَمَرَ بْنِ الْخَطَابِ إلَى فلان بن فلان سَلاَمُ عَلَيْكَ فَانِي أَخْمَدُ إِلَيْكَ اللَّه النَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَهُ هُو عَافِرُ فَانِي اللَّه عَلَيْكَ اللَّه النَّذِي لاَ إِلَهُ إِلَهُ الْأَهُ عَلَيْكَ اللَّه النَّذِي لاَ إِلَه إلاَّ هُو عَافِرُ اللَّه الْأَدْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعَقَابِ ذُو الطول لا اللَّه لاَ خيكُمْ أَنَّ يُقْبِل بِقَلْبِه وَأَنْ يَتُوبَ اللَّه عليه، اللَّه عَليه، اللَّه عَليه، اللَّه عَليه، فلما بلغ الرجل كتَابِ عَمر رضي اللَّه عنه جَعْلَ فَلْما بلغ الرجل كتَابِ عَمر رضي اللَّه عنه جَعْلَ فَلما بلغ الرجل كتَابِ عَمر رضي اللَّه عنه جَعْلَ فَلما بلغ الرجل كتَابِ عَمر رضي اللَّه عنه جَعْلَ يَقْرَوْهُ وَيُرَدِّدُهُ وَيَقُولُ: غَاهِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَديدُ الْعِقَابِ، قَدْ حَذَرَنِي عُقُوبَتُهُ وَوَعَدَنِي أَنْ يَقْفَر لَى.

قَالَ ابن كثير: وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْم مِنْ حَديث جَعْفَر بْنِ بُرْقَانَ وَزَادَ: فَلَمْ يَرَلْ يُردَدُهَا عَلَى نَفْسه ثُمَّ بَكَى ثُمَّ نزع فأحسن النزع، فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا ثكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادْعُوا الله لهُ أَنْ يَتُوبَ عليه وَلا تَكُونُوا أَعْوَانَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ. (فهل من مدكر).

نسأل الله الهداية والتوفيق.



# منهج الصحابة في تلقي الحديث النبوي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

اتفق المحدثون على أن الحديث النبوي هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو كتابة أو إشارة أو وهم أو ترك تشريعي .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو في ساعات خروجه من بيته من جليس يجالسه، أو رفيق يرافقه في مشيه وسيره، أو متعلم يلتمس علما أو مستفت يستفتيه في مسألة.. كما كانت تعرض عليه القضايا العامة، والخاصة فيبدي فيها رأيه، ويصدر فيها حكمه، فجمع الصحابة-كل بحسب ما تيسر له حفظه- كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم في خارج بيته.

أما ما كان منه في داخل بيته فتكفلت به أمهات المؤمنين، ومن كان يخدم بالبيت، ومن كان يزوره في بيته بحفظ ذلك كله وروايته.

روى البخاري بسنده عن كريب عن ميمونة-رضى الله عنها- ، أنَّ النَّاسُ شكُّوا في صيام النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً، فَأَرْسَلَتُ النَّهُ بحلاب (الإناء الذي يُحلّب فيه اللبن) وَهُوَ واقف في المؤقف، فشرب منه والنَّاسُ يَنْظُرُونَ «. (صحيح البخاري ١٩٨٩).

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان

# د ، بركات الديب

### أستاذ العديث وعلومه بجامعة الأزهر

رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغْتُسَلَّ مِنْ الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصّلاة، ثُمَّ اغْتُسَلَ، ثُمَّ يُحْلَلُ بِيَدِه شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظُنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتُهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءِ ثَلَاثُ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ سَائرَ جَسَده، (صحيح البخاري

وهذا ابن عباس رضى الله عنهما يبيت في بيت خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ويحدثنا بما رآه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بِتُ لِيلَةَ عند خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَّى حَاجَتُهُ، ثُمُّ غُسُل وَجْهَهُ وَيَدَيْهُ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأْتَى القَرْبُةَ فَأَطْلَقَ شَنَاقَهَا، ثُمَّ تُوضًا وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءِيْنِ، وَلَمْ يُكْثُرُ، وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فصلى، فقَمْتُ...، فتوضات، فقام فصلى، فقمت عَنْ يُسَارِهِ، فَأَخَذُ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينه، فتتنامَتْ صَلاةُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ منَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عُشَرَةً رَكْعُةً... الحديث (صحيح

وكان ابن عباس في ذاك الوقت صبيًا لم يبِلغ الحلم وهو يدل على اشتراك الصبيان مع النّساء فضلاً عن الرجال في تحمل الحديث

وروايته.

# الوسائل التي يسرت للصحابة رضي الله عنهم تلقى الحديث الثيوى:

هذا وقد تعددت الوسائل التي يسرت للصحابة رضي الله عنهم تلقي الحديث النبوي، ومنها:

أولاً مجالس العلم النبوي، وكانت بحسب مقتضيات الحاجة، واستعداد الحاضرين للتلقي والسماع، قال ابن مسعود رضي الله عنه « كان النبي صلى الله عليه وسلم « يتخوّلنا بالموعظة في الأيام، كراهة السّامة علينا». وفي الحديث إشارة إلى استحباب ترك مداومة الجدفي العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة، لكنها على قسمين؛ إما كل يوم مع عدم التكلف، وإمّا يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وأحيانا تكون الموعظة يوما في الأسبوع، فيكون بنشاط، وأحيانا تكون الموعظة يوما في الأشخاص، والضابط في الموعظة الحاجة إليها، مع مراعاة وجود النشاط. (انظر فتح الباري، ١٦٣/١).

هذا ومن فاته شيء من هذه المجالس لعذر مثلاً، أناب غيره ممن يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبره بما حدث النبي فيها، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "كنت أنا وجاز لي من الانصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وإذا نزل فعل مثل ذلك. (صحيح المخارى ۸۹).

وفي الحديث من الفوائد: قبول خبر الواحد. والعمل بمراسيل الصحابة. وحرصهم على التعلم والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا انشغال طالب العلم بأمر معاشه ليعينه ذلك على طلب العلم، وأمور الدنيا.

وهذه المجالس للرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء ببعض مجالس العلم، مع كونهن يستمعن لخطبة الجمعة، وكثير من

مجالس العلم عقب الصلوات.

روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: «ما منكن أمرأة تقدم ثلاثة من ولدها، إلا كان لها حجابا من النار» فقالت امرأة: وَاثْنتين؟ فقال: «وَاثْنتين» وقال: (١٠١).

ثانياً الأسئلة التي كان يوجهها الصحابة للنبي- صلى الله عليه وسلم-

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يُقاتل غضبًا، ويُقاتل حمية. فرفع إليه رأسه الأ أنه كان قائما، وقال: وما رفع إليه رأسه الأ أنه كان قائما، فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو فسبيل الله عز وجل « (صحيح البخاري ١٢٣).

ثالثا: تصحيح أخطاء وقعت منهم، وذلك بإرشادهم إلى الصواب:

روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا-وقد أرهقتنا الصلاة- ونحن نتوضا، فجعلنا نمسخ على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للاعقاب من النار، مرتين أوثلاثا. (صحيح البخاري ٦٠).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أغرابي فبال في المسجد. فتناوله الناس. فقال أغرابي فبال في المسجد. فتناوله الناس. فقال لله عليه وسلم: « دعود وهريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (صحيح البخاري ٢٢٠).

ومن هنا كانت تحفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنتشر عن طريق الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوها وتحملوها حتى وصلت الينا بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأله وأصحابه أجمعين.





# المثين الأعلى

# اعدا

# اعداد المسلم مصطفى البصراتي

الأعلى، وهو؛ الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموسوف وأكمل كان أعلى من غيره، ولما كان الرب سبحانه وتعالى هو الأعلى، ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى، وسمعه الأعلى، وبصره وسائر صفاته عليا، كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما أعلى من الأخر، وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده، ويستحيل أن يكون لمن له للشال الأعلى أن يكون لمن له المثل المثل الأعلى مثال أو نظير.

وهذا برهان قاطع على إثبات صفات الكمال لله وعلى استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله فإنه غاية الظهور والقوة، ونظير هذا القهر المطلق، مع الوحدة فإنهما متلازمان، فلا يكون القهار إلا واحدًا، إذا كان معه كفؤ له، فإن لم يكن قهارًا على الإطلاق وإن قهره لم يكن كفؤًا، وكان القهار واحدًا، فتأمل كيف كان يكن كفؤًا، وكان القهار واحدًا، فتأمل كيف كان قوله سبحانه: ﴿ فَيُسَ لِمُعْلِمِهِ فَعَى \* وَهُو السَّمِيعُ المُعْلِمِ اللهُ على ثبوت صفات (الروم:٢٧)، من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه. (الجامع لأمثال القرآن ص١٤٧).

المعنى النفصيلي: «لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثْلُ السَّرْةِ وَبِلَهِ ٱلْمَثَلُ

الْأَنْلُ ، (النحل: ٦٠) كما تقدم، فهي بمنزلة جملة (سبحانه)، غير أن جملة سبحانه جواب بتنزيه الله عما نسبوه إليه، وهذا جواب بتحقيرهم

# الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدُ:

فَضِي هذا المقال نتحدث عن مثل من الأمثال القرآنية وهو في قوله تعالى: «لِلَّذِنَ لَا يُؤْمِثُونَ القرآنية وهو في قوله تعالى: «لِلَّذِنَ لَا يُؤْمِثُونَ الْمَوْرُ الْمُورُ الْمَوْرُ الْمَوْرُ الْمَوْرُ الْمَوْرُ الْمُورُ الْمَوْرُ الْمُورُ الْمَوْرُ الْمُورُ الْمَوْرُ الْمُورُ الْمَوْرُ الْمُورُ الْمَوْرُ الْمُورُ الْمُعْلِقُ الْمُورُ الْمُور

## المعنى الإجمالي:

قال ابن القيم: فجعل مَثَل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأريابهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن الإثبات الكمالات كلها له وحده، ولهذا كان المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل، أي: أعلى من غيره فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي صرف، وأي مثل أدنى من هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوًا كبيرًا.

فمثل السوء لعادم صفات الكمال، ولهذا جعله مثلاً للجاحدين لتوحيده وكلامه، وحكمته، لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملاً، وهي: الإيمان، والعلم، والعرفة، واليقين، والعبادة، والتوكل عليه والإنابة إليه، والزهد في الدنيا، والرغبة في الأخرة، والصبر، والرضا، والشكر وغير ذلك من الصفات التي اتصف بها من آمن بالأخرة، فلما سُلبت تلك الصفات عنهم، وهي صفات كمال صار لهم مَثل السوء، فمن سُلبَ صفات الكمال عن الله، وعلوه على خلقه، وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته على خلقه، وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته له مثل السوء، ونزهه عن المثل الأعلى فإن مثل للسوء هو العدم، وما يستلزمه، وضده المثل السوء هو العدم، وما يستلزمه، وضده المثل

عما يعاملون به البنات مع نسبتهم إلى الله، هذا الصنف المحقّر عندهم.

وقد جرى الجواب على استعمال العرب عندما يسمعون كلامًا مكروهًا أو منكرًا أن يقولوا للناطق به: بفيك الحجر، ويقولون: تَربت يداك، وتربت يمينُك، واخساً.

وجملة: «ولله المثل الأعلى» عطفت على جملة: «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء»؛ لأنها بها تكملة إفساد قولهم وذم رأيهم، إذ نسبوا إلى الله الولد وهو من لوازم الاحتياج والعجز.

ولما نسبوا إليه ذلك خصوه بأخس الصنفين عندهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَيُعْمَلُونَ لِلَّهِ مَا كَنْ لُكُ لِلَّهِ مَا لَيْهِ مَا إِلَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُعْمَلُونَ لِلَّهِ مَا كَنْ كَذَلْكَ فِي اللَّهِ الْكِنْ كَذَلْكَ فِي اللَّهِ الْكِنْ هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برايهم.

و(الأعلى) تفضيل، وحُنفَ المفضل عليه لقصد العموم، أي أعلى من كل مثل في العلو بقرينة المقام.

و(السَّوءُ) بضم السين، الأسم تقدم في قوله تعالى: «يَسُومُونَكُمْ سُوّا الْعَلَابِ» (البقرة:٤٩).

و(وهو العزيز الحكيم):

والعزيز: فعيل من عزّ إذا قوي ولم يُغلب، وأصله من العزة وهو ضدٌ فكان العلم بأنه تعالى عزيز مستلزم تحققهم أنه مُعاقبهم لا يُفلتهم؛ لأن العزيز لا ينجو مَنْ يُناونه.

والحكيم: يجوز أن يكون اسم فاعل من حكم أي قوي الحكم، ويحتمل أنه المحكم للأمور فهو من مجيء فعيل بمعنى مُفعل، ومناسبته هنا أن المتقن للأمور لا يُفلتُ مستحقُ العقوبة، فالكلام وعيد والا فإن الناس كُلهم يعلمون أن الله عزيز حكيم. (التحرير والتنوير لابن عاشور) بتصرف.

وقال ابن كثير: « لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَ لِآلَا خِرَةِ مَثْلُ النَّحِرَةِ مَثْلُ النَّحِرَةِ مَثْلُ النَّحِرَةِ مَثْلُ النَّحِرَةِ مَثْلُ النَّحِلَةِ النَّمَالُ النَّحِلَةِ النَّمَالُ النَّحِلَةِ النَّمَالُ النَّحِلَةِ مَنْ كَلُ وجه وهو منسوبُ إليه، « وَهُوَ ٱلْمَرِدُ ٱلْمَكِمُ الْمَكِمُ النَّحِلَةِ النَّمَالُ النَّحِلَةِ المَكِمُ النَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمَالُ اللَّمِلُ اللَّهُ الْمُلِمِّ اللَّهُ الْمُلِمِّ اللَّهُ الْمُلِمِلُ اللَّمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمِلُ اللْمُلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعِلِي اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعِلِي اللْمُلُولُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلُولُ الْمُلِمِ الْمُلْعِلِي الْمُعِلِي الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلِ

قال ابن القيم رحمه الله: "المثل الأعلى يتضمن الصفات العليا، وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه؛ فهاهنا أربعة أمور:

 الأول، ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى في نفس الأمر علمها العباد أو جهلوها وهذا معنى قول من فسره بالصفة.

الثاني وجودها في العلم والتصور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف؛ إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه، بل يختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته.

وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض يعظمون ويجلونه، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه، وجحد صفاته من جحدها، فكل أهل الأرض معظمون له مُجِلُون له خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته، قال الله تعالى: " لاَ عَسَيْوُهُ ثَرَّا لَكُمْ بِلْ هُو خَيْرُ لَكُرْ، وأَلَا لَهُ المِالِهُ وَعَدالهُ إِلَا وَاللّه أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه.

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل.

الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، ولاخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل، كان هذا الحب والإخلاص أقوى، فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها". (الصواعق المرسلة (١٠٣٠/٢) وما بعدها،

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# فقرالشاعر

# فقر المشاعر بين الجيران

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ويعدُ:

قإن للجارية الإسلام منزلة عالية، وحرمة مصونة، ولقد بلغ من عظم حق الجار في الإسلام أن قرن الله حق الجار بعبادته وتوحيده تبارك وتعالى، وبالإحسان إلى الوالدين، واليتامى، والأرحام.

قال الله عز وجل: في آية الحقوق العشرة: «وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِدِ، سَبَعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفُرِينَ وَالْيَسَنَى وَالْسَكِينِ وَالْجَارِ فِي الْفُرْنِينَ وَالْجَارِ الْجُنُّ وَالْسَاحِدِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ » (النساء:٣٦).

فقوله تعالى: ﴿ وَالْهَارِ ذِي ٱلْفُرْقِي ، ، هو الذي بينك وبينه قرابة، وقيل: هو الذي قُرْبَ جواره، وقيل: المسلم، وقيل: الزوجة.

وقوله: ﴿ الْجُنْبِ ، قيل: هو الذي يعد في العرف جارًا وبينك وبين منزله فسحة. وقيل: هو الذي ليس بينك وبينه قرابة،

وقيل: الزوجة. وقيل: غير المسلم.

أما السنة النبوية فقد استفاضت نصوصها في بيان رعاية حقوق الجار، والوصاية به، وصيانة عرضه، والحفاظ على شرفه، وسترعورته، وسد خلته، وغض البصر عن محارمه، والبعد عما يريبه ويسيء اليه.

ومن أجل تلك النصوص وأعظمها ما جاء ع الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه « (متفق عليه).

# اعداد المحمد بن إبراهيم الحمد

أي ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار من جاره.

وهذه كلمة جامعة بالغة؛ فإن الوصاية بالجار تشمل كف الشر عنه، وإسداء الخير اليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى ظننت أنه سيورثه». يدل على أن الوصاية بالجار كانت على جانب عظيم من التأكد، والحث على رعاية حقوقه.

ومع عظم هذه الوصاية بالجار فإن هناك من فرَّط كثيرًا في حق الجار، والذي يعنينا في هذا السياق قلة المراعاة لمشاعر الجيران، وهذا الأمرياخذ مظاهر عديدة منها:

ا- مضايقة الجار؛ وتلك المضايقة داخلة في أذية الجار، وهي تأخذ صورا شتى؛ فمن مضايقة الجار إيقاف السيارات أمام بابه حتى يضيق عليه دخول منزله، أو الخروج منه.

ومن ذلك مضايقته بالأشجار الطويلة التي تطل على منزله، وتؤذيه بتساقط الأوراق عليه.

ومن ذلك ترك المياه تتسرب أمام منزل

الجار مما يشق معها دخول الجار منزله، وخروجه منه، ومن ذلك إيذاء الجيران بالروائح المنتنة المنبعثة من مياه المجاري.

وقد لا يُلام المرء على هذا في بداية الأمر، ولكن يُلام إذا لم يحرص على إصلاحها أو تعاهدها.

ومن ذلك مضايقتهم بمخلفات البناء وأدواته: حيث تمكث طويلاً أمام بيوت الجيران بلاداع.

أما إذا احتاج الجار إلى وضع بعض المخلفات أمام منزل جاره، وحرص على إنجاز العمل فلا بأس، فمتطلبات الحياة تستلزم مثل هذا، وتحمل مثل ذلك من حق الجار على الجار.

والمقصود أن يعجَل المرء في إماطة الأذى عن جيرانه مع الاعتذار لهم، وشكرهم على تحملهم.

ومن صور مضايقتهم: حضر الأبار وتركها مكشوفة دون وضع حماية لها، فتكون عرضة لسقوط أحد أبناء الجيران فيها.

ومن المضايقة للجيران: وضع القمامة أمام أبوابهم.

۱- احتقار الجار والسخرية منه: كأن يحتقر جاره، أو يسخر منه لفقره، أو لجهله، أو وضاعته.

ومن ذلك السخرية بحديثه إذا تحدث، والسخرية بملبس الجار، أو منزله، أو أولاده، أو نحو ذلك.

ويكفي في التنفير من هذا الخلق القبيح قوله تعالى: « يَلَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَنْخَرَ فَرَمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَيٍّ أَنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَّهُ مِن فَسَاتٍ عَسَيٍّ أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَّهُ مِن فِسَاتٍ عَسَيٍّ أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَّهُ مِن فِسَاتٍ عَسَى أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَّهُ مِن فِسَاتٍ عَسَى أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَّهُ مِن فِسَاتٍ عَسَى أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَلَّهُ مِن فِسَاتٍ عَسَى أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهَا فَيْكُونُ مَنْ فَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَلَةً مِن فِسَاتٍ عَسَى أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاتُهُ مِن فَسَاتٍ عَسَى أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِيسَانًا مِنْهِ مِنْ فَيَالِمُ مِنْ فَيْمُواْ فَيْمُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْمُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُولُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُواْ فَيْكُونُواْ فَيُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُواْ فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُواْ فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا لَهُ مِنْ فَيَامُ مِنْ فَيْكُونُوا لَالْعُلْمُ فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُولُوا فَيْكُونُوا فَيْعُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيَعْلَى فَالْمُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُولُوا فَيْكُونُوا فَيْكُولُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُونُوا فَيْكُولُوا فَيْكُونُوا فَيْكُولُونُ وَلَا فَيَعُلُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْعُلُوا فَيْعُلُولُوا فَيْعُولُوا لِلْمُعُلِي وَلَالْعُلُولُوا لَالْمُولُولُولُوا فَيَعُلُوا فَيْعُولُوا فَيْعُلُولُوا

واحتقار الجار لا يصدر من ذي خلق كريم، أو دين قويم، وانما يفعله الذين ضمر احساسهم، ولم يتربوا تربية فاضلة.

والا لو كانوا كراما لما احتقروا جارهم، بل لحرصوا على أن يجلوه. وأن يرفعوا خسيسته.

" إيذاء الجار بالجلبة: فمن الجيران من لا يأنف من إيذاء جيرانه بالجلبة، إما برفع الأصوات بالغناء والملاهي، أو برفع الصوت بالشجار بين أهل البيت، أو بلعب الأولاد بالكرة وازعاجهم للجيران، أو بطرق باب الجار وضرب جرس منزله دون حاجة، أو بإطلاق الأبواق المزعجة أمام بيت الجار خصوصا يا الليل، أو في أوقات الراحة، فلربما كان أحد الجيران مريضًا، أو كبيرًا لا ينام إلا بشق الأنفس، أو لديه طفل يريد إسكاته وتهدئته، فلا يستطيع ذلك بسبب الإزعاج والجلبة.

أ- قلة المشاركة العاطفية للجيران: فمن الناس من لا هم له إلا خاصة نفسه، وما عدا ذلك لا يعنيه في قليل ولا كثير، ففرخ الناس وحزنهم ومشكلاتهم لا تشغل حيزًا من تفكيره.

وتلك آفة سيئة، وأثرة قبيحة، وهي مع الجيران أسوأ وأقبح، فالجار الصالح من يُعنى بشئون جيرانه، فيشاطرهم أفراحهم، ويشاركهم أتراحهم، فإن نالهم فرح فرح معهم، وزاد من أنسهم، وإن نابهم ترح شاركهم مصابهم؛ فإن ذلك دليل الأيمان، وأية المروءة، فالمؤمنين كالبنيان المرصوص يشد بعضا، والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.

ولقد كان العرب يضربون المثل في حسن الجوار بجار أبي دؤاد، وهو كعب بن أمامة، فيقولون في مثلهم السائر: «جار كجار أبي دؤاد».

فإن كعبًا كان إذا جاوره رجل فمات وداه (أي: أعطى أهله مقدار ديته)، وإن هلك له بعير أو شاة أخلف عليه، فجاءه أبو دؤاد الشاعر مجاورًا له، فكان كعب يفعل به ذلك. فضربت العرب به المثل في حسن الجوار. فقالوا: جار كجار أبى دؤاد.

نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين.



# قراجم أثمة القراءات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

فلا يزال الحديث متصلاً عن تراجم علماء القراءات، فنقول وبالله تعالى التوفيق، الإمام ابن كثير (٤٥-١٢٠هجرية):

هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز الإمام أبو معبد الكنائي الكي القرئ، إمام المكيين في القراءة، مولى عمرو بن علقمة الكناني.

وابن كثير المقرئ غير ابن كثير صاحب التفسير المشهور، واسمه إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الحافظ عماد الدين أبو الفداء.

قال عنه الإمام الشاطبي رحمه الله:

ومكة عبد الله فيها مقامه

## هوابن كثير كاثر القوم معتلا

وعنى بالقوم القراء السبعة، وأراد أنه سبقهم بلزومه مكة، وهي أفضل البقاع عند أكثر العلماء، وبقراءته على صحابي وهو عبد الله بن السائب المُخزومي، وهو الذي بعثه عثمان رضي الله عنه بمصحف إلى أهل مكة لما كتب المصاحف وسيرها إلى الأمصار، وأمره أن يقرئ الناس بمصحفه، فكان ممن قرأ عليه عبد الله بن كثير.

د/أسامة صابر

أصله فارسي، وكان داريًا بمكة، والداري هو العطار، وقيل في نسبته الداري انه من بني عبد الدار، وقيل نسبوه إلى دارين، وهو موضع بالبحرين يؤتى منه الطيب.

قرأ على مجاهد، ودرباس مولى ابن عباس.

قال عنه الإمام مسلم بن الحجاج: «هو من الطبقة الثانية من التابعين».

لقى من الصحابة عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك رضى الله عنهم.

وقرأ عليه خلق منهم شبل بن عباد، وأبو عمرو بن العلاء، وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين العروف بالقسط، وابن جريج، والخليل بن أحمد، وقرة بن خالد.

نقل الإمام الشافعي قراءته، وأثنى عليها، وقرأ على صاحبه إسماعيل بن قسطنطين قارئ أهل مكة، وقال: «قراءتنا قراءة عبد الله بن كثير، وعليها وجدت أهل مكة، ومن أراد التمام فليقرأ لابن كثير».

صفاته: كان فصيحًا بليغًا مفوهًا، أبيض اللحية، طويلاً جسيمًا، أسمر، يخضب بالحناء،

عليه سكينة ووقار، انتهت إليه الإمامة بمكة، وعاش خمسًا وسبعين عامًا.

كان واعظًا يقص على الناس، وإذا أراد أن يقرئ أصحابه جمعهم ووعظهم، ثم قال؛ إنما أفعل هذا حتى تتقدموا إلى تلاوة القرآن بقلوب خاشعة، ونفوس خاضعة، وعيون دامعة.

وكان يخرج إلى حر الرمضة فيقلب وجهه وخديه فيها، ثم يقول: «بيا ليتني خرجت من هذا الأمر كفافا لا لي ولا على «!!

قال الأصمعي: قلت لأبى عمرو بن العلاء البصري: «قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم ختمت على ابن كثير بعد ما ختمت على مجاهد، وكان أعلم بالعربية من مجاهد».

### البزي (١٧٠ -٥٢٥هـ) ١

هو الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبى بزة المكي، مقرئ أهل مكة ومؤذن المسجد الحرام، من موالي بني مخزوم.

قال البخاري؛ اسم أبي بزة بشار، مولى عبد الله بن السائب المخزومي، وأبو بزة فارسي وقيل حمداني.

قرأ على عكرمة بن سليمان، وعبد الله بن زياد عن إسماعيل بن عبد الله القسط عن ابن كثير، فروايته عن ابن كثير بواسطة.

أذَن بالحرم أربعين سنة، وأقرأ الناس بالتكبير من (والضحى) إلى ختام القرآن.

قال عنه ابن الجزري؛ كان البزي إمامًا في القراءة، محققًا، ضابطا، متقنًا لها، ثقة فيها، انتهت إليه مشيخة الأقراء بمكة.

## من أقواله،

قال: سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول: «القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قال ابن أبي بزة، فمن قال مخلوق فهو على غير دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب،

## قنبل (۱۹۵-۱۹۹۱)،

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد ابن سعيد بن جرحة الإمام أبو عمر المخزومي مولاهم- المكي- المقرئ.

لقب بقنبل قيل الأنه كان يستعمل دواء يسمى قنبيل، فلما أكثر استعماله عُرفَ به، ثم خفف وقيل له قنبل، وقيل بل هو من قوم يقال لهم القنابلة، وقيل لقب بذلك لشدته، والقنبل؛ الغليظ الشديد.

قرأ على أبى الحسن القواس، عن أبى الإخريط وهب بن واضح، عن إسماعيل، عن شبل ومعروف بن مشكان عن ابن كثير؛ فروايته عن ابن كثير بواسطة، وأخذ عن البزي أيضًا.

وتلا عليه ابن مجاهد، وأبو الحسن بن شنبوذ.

ولي شرطة مكة فحُمِدَت سيرته، ثم إنه طعن في السن وقطع الإقراء قبّل موته بسبع سنين.

قال ابن الجزري: كان قنبل إمامًا في القراءة، متقنًا، ضابطًا، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأقطار.

# أبو عمرو بن العلاء البصري وراوياه الدوري والسوسي:

أبو عمرو بن العلاء الإمام الكبير المازني البصري المقرئ النحوي، شيخ القراء بالبصرة. اختُلف في اسمه على أقوال أصحها زبّان. ولد سنة ثمان وستين وقيل سنة سبعين.

اخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة، عُرض بمكة على مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة بن خالد، وابن كثير، وغيرهم، وبالمدينة على أبي جعفر، ويزيد بن رومان، وشيبة بن نصاح، وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، والحسن، وغيرهم.

قرأ عليه خلق كثير منهم: يحيى بن المبارك اليزيدي، وعبد الوارث التنوري، وشجاع البلخي، وابن المبارك، ويونس بن حبيب النحوي، وغيرهم.

## من أخلاقه

كان أبو عمرو لا يؤم، فاضطر يومًا حتى قُدُمَ الله الصلاة، فقال للناس؛ استووا فغشي عليه، فما زال الدم يخرج من حلقه، فقيل له في ذلك، فقال: نعم، لما قلت لكم استووا وقع بقلبي في الله خاطر كأنه يقول؛ عبدي استويت لي طرفة عين حتى تقول لخلقي استووا.

قال الأصمعي: لقيني أبو عمرو فأخذت بيده



لأقبلها فسبقني فقبل يدي، ثم قال: أنت أحق بهذا.

### من أقواله،

من عرف فضل من فوقه عرف له من دونه، ومن جَحَد جُحدَ.

إنما نحن فيمن مضى كبقل في أصول نخل طوال.

خذ الخير من أهله، ودع الشر لأهله.

لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت لما قدر الأعمش على حملها.

قال للأصمعي: كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الفاجر إذا أحرجته، ومن الفاجر إذا عاشرته، وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تحدُث من لا ينصت لك.

### ثناء العلماء عليه

قال أبو عبيدة؛ كان أبو عمرو أعلم الناس بالقرآن، والعربية، وأيام العرب والشعر، وأيام الناس، وكان يختم كل ثلاث. وقال؛ كانت دفاتر أبى عمرو ملء بيت إلى السقف.

قال إبراهيم الحربي: كان أبو عمرو بن العلاء من أهل السنة.

وقال وهب بن جرير؛ قال لي شعبة تمسك بقراءة أبى عمرو، فإنها ستصير للناس إسنادًا.

مات رحمه الله بالكوفة سنة ١٥٤هـ.

روى عنه الدوري والسوسي بواسطة يحيى بن المبارك البزيدي.

## الدوري:

هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان، ويقال صهيب بدل صهبان، الإمام المقرئ أبو عمر الدوري الأزدي النحوي البغدادي الضرير، والدور المنسوب إليها هي محلة بالجانب الشرقي من بغداد.

قرأ القرآن على إسماعيل بن جعض، وعلى الكسائي، ويحيى اليزيدي، وسُليم، وأبي عمارة حمزة بن القاسم الأحول صاحب حمزة الزيات، وسمع الحروف من أبي بكر بن عياش.

وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني، وأبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس، وأحمد بن فرح المفسّر، وأحمد بن حرب شيخ المطوعي، وغيرهم.

قال ابن الجزري: هو أول من جمع القراءات.

قال أبو علي الأهوازي: رحل الدوري في طلب القراءات، وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئًا كثيرًا، وهو ثقة في جميع ما يرويه، وعاش دهرًا، وذهب بصره في آخر عمره، وكان ذا دين وخير.

قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري.

وقال أحمد بن فرح الضرير: سألت الدوري: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق.

توفى سنة ٢٤٨هـ، وقيل ٢٤٦هـ.

#### لسوسي د

هو صالح بن زياد بن عبد الله بن اسماعيل بن ابراهيم بن الجارود بن مسرح، أبو شعيب الرقي السوسي نسبة لموضع بالأهواز.

قرأ القرآن على يحيى اليزيدي وممن قرأ عليه ابنه أبو معصوم، وموسى بن جرير النحوي، وأخذ عنه الحروف أبو عبد الرحمن النسائي.

قال أبو بكر المروزي: أخبرت أبا عبد الله بن حنبل أن أبا شعيب السوسي زوج بنته رجلاً، فلما وقف في القرآن فرق بينه وبين بنته، وقد كان شاور أبا جعفر النفيلي فأمره أن يفرق بينهما، فقال أحمد: أحسن السوسي، عافاه الله.

توفي رحمه الله سنة ٢٦١ وقد قارب التسعين. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

تعقيب على مقالة (شبهات حول القراءات) النشورة في عدد ذي القعدة

قُ قُولُ الله تعالى: ﴿ أَسْيَكُارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُرَ السِّيِّ وَلَا يَعِينُ اللّهُ تعالى: ﴿ أَسْيَكُوارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُر السَّيِّ وَلَا يَعِينُ الْهَمْزَةُ وَصِلاً ، وقرأ الباقون بكسرها، وأما كلمة (السيء) الثانية في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمُكُرُ السَّيْنُ الا باهله ». فلا خلاف في رفع الهمز بين القراء والله أعله ..



تأسست عام ١٣٤٥ هـ - ١٩٢٦ م



الله الله الله والمنطق المناس الطائل المن المناس الشرائب والله والمنطق المن والمنطق المن والمنطق المن والمنطق المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والم

0000

الدعوة إلى أخذ الدين من نبعيه الصافيين: القرآن والسنة الصحيحة، ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات الأمور.

 $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$ 

٧٣ الدعوة إلى ربط الدنيا بالدين بأوثق رباط: عقيدةً وعملاً وخُلُقًا.

0000

الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم، والحكم بما أنزل الله، فكل مشرع غيره - فيما لم يأذن به الله تعالى - معتد عليه سبحانه، منازع إياه في حقوقه.



للاستفسار يرجى الاتصال بقسم الاشتراكات بمجلة التوحيد 23936517